# عروبة القدس

## من واقع وثائق الأوقاف المقدسية

تاليه

الأستاذة الدكتورة زبيدة محمد عطا

أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الآداب - جامعة حلوان

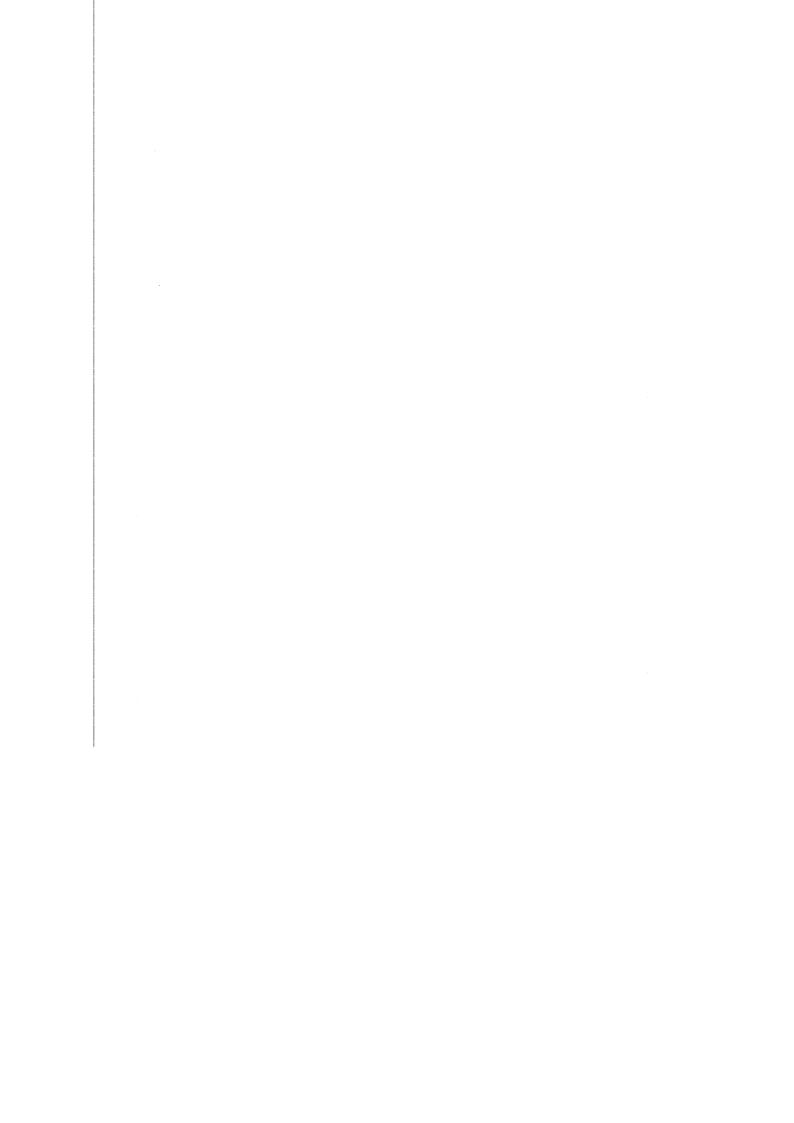

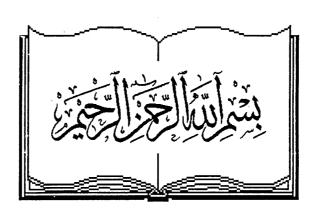

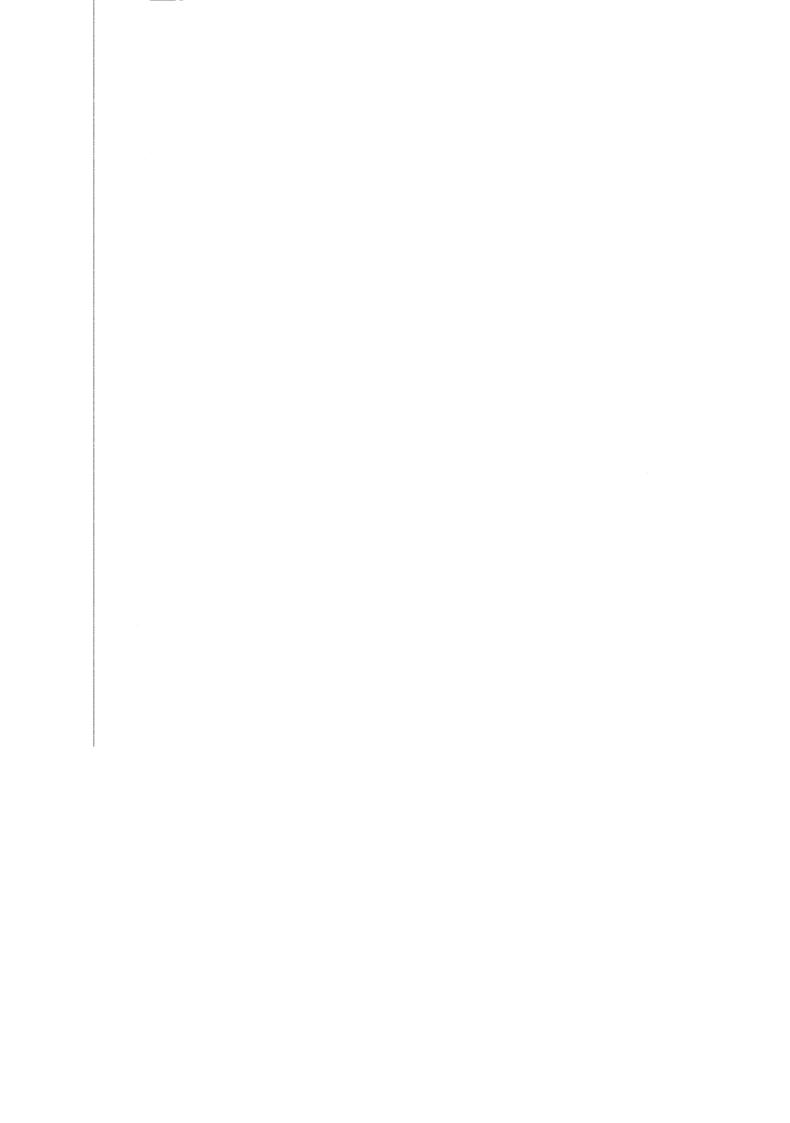

يواجه القارئ العربى العديد من الدراسات سواء ما هو صادر عن المؤسسات العلمية الإسرائيلية أو من كُتَّاب يهود أمريكيين أو أوربيين تحاول أن تأصل فكرة محددة وبإلحاح دائم مستمر فحوها أن القدس لم تكن يومًا عربية، وكأن آلاف السنين من التواجد العربى الإسلامى فى القدس لم تترك تأثيرًا على أرضها ولم تشكل ثقلاً وتواجداً إنسانيًا أو فكريًا أو ثقافيًا ، بالإضافة لما يملكه هؤلاء من ميديا إعلامية ، وخاصة أن عدد كبير من هؤلاء الكتاب اليهود ينتسبون إلى جنسات مختلفة ويملوكن ناصية النشر باللغات الأجنبية ولقارئ أوربى.

فالحقيقة تستطع وسط ضباب الإدعاء وليس أدل على ذلك من مجموعة الدراسات التي صدرت في تل أبيب وترجمت إلى العربية لتصل إلى القارئ العربي بعنوان القدس دراسات في تاريخ مدينة والصادر عن دار تسفى ١٩٩٠ والتي أشرف على إصدارها آمنون كوهين والتي تحوى أسماء شهيرة في مجال الدراسات التاريخية كشلوموجوايتين ويهوشواع برافر وحواء لاتريس يافة ومجموعة تبلغ حوالي ثمانية عشر كاتبًا والتي تدور كتاباتها في إطار التأكيد على نفى التواجد العربي فكتبت حواء لاتريس لا لقد كانت القدس رغم شبهات نفى التواجد العربي فكتبت حواء لاتريس لا أعداد قليلة نسبيًا حتى نهاية القرن الإسلام مدينة لم يفطنها من المسلمين إلا أعداد قليلة نسبيًا حتى نهاية القرن منذ العشرينات من هذا القرن لمكانتها الفريدة ويهوشواع برافر يذكر في مقاله. . «أنه منذ أن خرجنا منه لم يقبل أي أمة أو لغة ، ويحاول الجميع استيطانه إلا أنهم لا يقدرون على ذلك» وهو ما أكده موسى جيل في كتاباته .

ومن هنا جاءت فكرة الدراسة فالقدس لم تكن عبرانية طوال تاريخها بل سكنها اليهود لفترة محدودة . من داود إلى العصرين الأشورى والبابلى ولم يتم لهم تملكه وفقًا للتوراه إلا في عصر شاؤول وداود وسليمان ثم انقسمت بعد ذلك .

الذاكرة اليهودية تحاول محو ذاكرة التاريخ وإغفال فترة استيطان أصلية ضربت جذورها في عمق الأرض لشعوب سكنت فلسطين قبل غزو العبرانيين وفترة تالية بعد طردهم واعتبرتها مدينة يهودية في حين أنهم احتلوا أرض سكانها اليبوسيين وكانت إقامة اليهود واستعمارهم لفترة محددة تبعها سبى وتفرق ، وحرموا على يد الرومان من دخول المدينة ، وذكرت المصادر أن البطريرك صفرنيوس اشترط على المسلمين عدم دخول اليهود إلى المدينة ورغم ذلك فقد أشارت بعض المصادر إلى أن عمر سمح لسبعين أسرة يهودية بالدخول بل أن بعض المصادر العبرية ككتاب نستاروت للحاخام شمعون باريوحاى اعتبر العرب مخلصين ، ولقد ظلت أعداد اليهود محدودة طوال الفترات التاريخية .

ومع الفتح الإسلامي استوطنها عدد من الصحابة كعبادة بن الصامت وفي وثيقة وقف تعود لعام 3.11 هـ/ ۱۷۸۸م إشارة إلى زراية الشيخ الصامت ، وأول وقف في الإسلام كان لتميم الداري أحد عرب لخم . واهتم الأمويون بالمدينة وخلال عهد عبد الملك بن مروان أنشأ مسجد قبة الصخرة 3.1 هـ / 197م واندمجت المدينة في محيطها الإسلامي حرص الخلفاء العباسيون على زيارتها ، ومنها كان يبدأ موكب الحج المغربي ، ولقد حرص الفاطميون على السيطرة على بيت المقدس وضمها إلى دولتهم لما لها من مكانة دينية ، وقال عنها الاصطخري الذي توفي 3.1 هـ / 3.1

ولقد ظلت القدس في أيدى الفاطميين إلى قدوم الأتراك السلاجقة الذين استولوا عليها ثم استعادها الفاطميون ٤٩١هـ/١٠٩٨ .

ثم جاء الصليبيون واغتصبوها إلى أن قامت حركة الجهاد الإسلامي التي تزعمها الزنكيون ثم صلاح الدين الأيوبي الذي استعاد بيت المقدس وحررها من الصليبيين ، وعادت لطابعها العربي الإسلامي ودخلها صلاح الدين مع آلاف من الفقهاء ، وجاءها المسلمون من كل حدب وصوب وعاد إليها من تركها زمن الصليبين ، وان ظلت محل صراع بين المسلمين والصلبيين . بسبب اتفاقية يافا بين فردريك الثاني والكامل إلى أن استعادها نهائيًا الصالح أيوب .

واستقرت أمورها مع المماليك وازدهرت المدارس التي أقامها صلاح الدين الأيوبي وأمرائه وقادته وأضاف إليها المماليك الكثير ، وظهرت عائلات عربية فلسطينية تولى أبناؤها المناصب الدينية والإدارية واستمر الأمر في العصر العثماني .

ومن هنا كانت أهمية وثائق الأوقاف المقدسية فهى دليل مادى على تواجد عربى إسلامى مكثف يؤكد أن هذه الأرض لمدة أربعة عشرة قرنًا تملكها أهلها من العرب المسلمين . فالوثائق تؤكد أن الأرض ظلت عربية بما حوته من ملكيات للأرض وما عليها من منشآت . فلو نظرنا لأوقاف المغاربة في حارتهم وزاويتهم لوجدنا إن لهم تواجد على أرض القدس منذ العصر الفاطمى حيث ذكرهم ناصر خسرو وأوقف عليهم صلاح الدين وابنه الأفضل زاوية كذلك أوقفت عليهم أوقافا عديدة وظلت حارتهم قائمة عند باب البراق إلى أن أزالها اليهود في ١٩٦٧م. والأوقاف التي أوقفها صلاح الدين كالمدارس والخانقاه والبيمارستان ، وما أوقفه أمراء الأيوبيين وقادتهم وعلماء الفترة من منشآت

علمية ودينية يؤكد التواجد الإسلامي على المستوى الديني والثقافي والاجتماعي والاقتصادي، فالوقفيات كانت على مزارع وقرى وأغراس وبساتين وعلى منازل وقاعات وطواحين وأفران وحمامات وخانات وأسواق ودكاكين، فهى تعكس نشاطًا اقتصاديًا، ومصالح فئات عديدة من حرفيين وتجار وعلماء ورجال الدين. ونظام الوقف أدى إلى عدم تفتيت الملكية وإلى معرفة أصول الأسر المقدسية التي توارثت تلك الأوقاف عبر العصور . فالوقف يعطينا صورة تفصيلية عن الأماكن والأسماء ويتيح لنا تتبع الملكية عبر الفترات الزمنية، فكثير من الأوقاف استمر عبر العصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية بل بعضها امتد من العصر الإسلامي الأول كوقف عبادة بن الصامت وتميم الداري ، ولقد تعرضت الأوقاف ونظامها للضعف في القرن التاسع عشر نتيجة لازدياد نفوذ الجاليات الأجنبية وتدخلها في شئون القدس لصالح مواطنيها فتنازل العثمانيون عن أرض المدرسة الصلاحية للرهبان البيض الفرنسيين، وحمام خاصكي سلطان زوجة السلطان سليمان القانوني الذي كان ضمن وقفها في القدس إنتقل لطائفة الأرمن الكاثوليك حيث بنوا ديرا وكنيسة عليه ، بالإضافة إلى اضطراب الإدارة المحلية وفقدان الأمن وتعدى بعض الأعيان على الأوقاف ودخلها والفتن الداخلية كحركة ظاهر العمر واستيلاء عدد من ولاه وموظفي الإدارة العثمانية على ما يخص دخل الأوقاف رغم فرمانات السلاطين العثمانيين كما ورد في عدد من الوثائق .

ثم محاولات اليهود خلال هذه الفترة السعى لوضع قدم لهم في القدس وما أثاروه من مشاكل مثل مشكلة البراق حيث حاولوا في عهد محمد على التدخل عن طريق طلب تبليط الأرض أمام البراق والداخلة في وقف المغاربة ورفض محمد على الموافقة لهم وأعادوا الكرة بعد وعد بلفور وقيام الاحتلال

الانجليزى فقاموا بإثارتها ثانية وتم التحكيم الدولى لصالح العرب إلا أن استولى عليها اليهود فى ١٩٦٧م وأزالوا حارة المغاربة واستولوا على أوقاف القدس واغتصبوها بلا وجه حق .

ولذلك كان هدف الدراسة التأكيد على التواجد العربي وإظهار جذوره التي ضربت في تلك الأرض عبر قرون وحقوق أصحابها فيها وان وجود العرب لم يكن هامشيًا ، فالوثيقة توضح الأعداد التقريبية المتواجدة للعناصر الإسلامية وغير الإسلامية وإعداد اليهود والمسيحيين من واقع الأرض وملكيتها ومن واقع كشوف التعداد العثماني لحصر الضرائب ، وكذلك معرفة الأنشطة المختلفة لهذا المجتمع .

ولقد اعتمدت على مجموعة من الوثائق تأتى فى مقدمتها مجموعة وثائق مقدسية تاريخية للدكتور كامل جميل العسيلى وهى فى ثلاثة أجزاء يتضمن الأول ٢٠ وثيقة والثانى ١٠٤ وثيقة والثالث ١٥٦ وثيقة اعتمد فى جمعها على سجلات المحكمة الشرعية بالقدس ووثائق الحرم الشريف المكتشفة سنتى المحكمة المرعة ووثائق أصلية ووثائق عن مخطوطات بعض العائلات المقدسية ووثائق أصلية ووثائق عن مخطوطات لبعض الكتاب .

وأقدم وثائقها تعود للعصر الأيوبى ترجع لسنة ٥٨٥هـ/١٩١٩م وهى وقفية صلاح الدين على الخانقاه الصلاحية وأحدثها ١٣٣٠هـ/ ١٩١١م وهى الجازة لعضوية الطريقة الصوفية القادرية والمجلد الثانى تنقسم وثائقه إلى قسمين الأول وثائق العصر المملوكي ويبلغ عددها إحدى وستين وثيقة ووثائق العصر العثماني ويبلغ عددها ثلاثًا وأربعين وثيقة والمجلد الثالث أقدم وثائقه تعود لعام العثماني ويبلغ عددها ثلاثًا وأربعين المعظم عيسى الأيوبي وأحدثها استسلام القدس

للقوات البريطانية ١٣٣٦هـ/١٩١٧م وأكثر وثائقه عثمانية وتتوزع على القرون الخمسة التى كان العثمانيون يحكمون فيها القدس ١١١ وثيقة منها من سجلات المحكمة الشرعية فى القدس ٣٤ وثيقة من مخطوط أعلام الإسلام فى موطن الأنبياء فلسطين للمؤرخ عبد الله مخلص ٥ وثائق للباحث اسطفان حنا اسطفان من مقالات ، ٤ وثائق أصلية ووثيقتان للدكتور توفيق كنعان ولقد وضع لها تعليقات مختصرة لتفيد من يستعملها بعد ذلك، والمجموعة تحوى وثائق منوعة رسمية وقانونية وبعضها يتعلق بمدارس وربط زاويا وأوقافها وبعضها يتعلق بالطوائف غير الإسلامية وبعضها بوظائف ومراسيم ولاه وبعضها يتعلق بالإرث وحصره فهي مجموعة شاملة متميزة لا غنى للباحث فى تاريخ القدس عن الرجوع إليها .

والمجموعة الثانية هي المجموعة الصادرة عن مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول ومنظمة المؤتمر الإسلامي بعنوان أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطين في ألوية غزة ، والقدس الشريف ، صفد ، نابلس ، عجلون حسب الدفتر ٥٢٢ من دفاتر التحرير العثمانية المدونة في القرن العاشر الهجري تحقيق وتقديم محمد ايشرلي محمد داود التميمي وكما ذكر د. أكمل الدين إحسان في مقدمته للكتاب أن الوثائق تلقى الضوء على كثير من الحقائق الأساسية الخاصة بحقوق المسلمين في تلك البلاد وتقدم شواهد لا تنكر على أملاكهم وأوقافهم وتسوق الأدلة القاطعة على الجانب الإنساني لنظام الوقف الإسلامي ، ولقد انضمت فلسطين إلى أراض الدولة العثمانية في عام ١٩٥٠هـ - ١٥١٧م في عهد السلطان سليم الأول.

ولقد جرت العادة في الدولة العثمانية خاصة في دور التقدم والازدهار ، على تسجيل المناطق التابعة للدولة بشكل منتظم ، وبعض تلك التسجيلات

تسجيلات شاملة تعنى بمناطق الإسكان والسكان وتحتوى على معلومات واحصائيات خاصة بالحياة الاقتصادية . وكان يتم تدوين هذه المعلومات من قبل كتاب الولادة الذين كان يطنق على كل منهم اسم محرر ممالك وكان المسئولون في كل ولاية يسهلون مهمة كاتب الولاية وكان يتم تصنيف الأراضى إلى خاص، زعامت ، تيمار ، أوقاف أملاك على التوالى ، والمقصود بالخاص خاص شاهى أو بادشاه أن يكون محصولها للسلطان ، وخاص حاكم الولاية أو خاص ميرميران ، أو خاص حاكم السنجق أو أمير اللواء والإقطاعات العسكرية قسمان كبيرها زعامت وصغيرها يدعى تيمار ، وهذه العملية تشابه إحصائيات السكان التى تجرى في أيامنا وإن كان يترتب عليها تحديد السكان المكلفين بدفع أنواع معينة من الضرائب ، وانها كانت تنظم كل ثلاثين سنة لحصر المرضى والموتى .

وهناك عدة دفاتر تحرير والدفتر الذى قاموا بتحقيق وثائقه يحمل رقم ٢٧٣ وهو ٢٠ صحيفة وأحدث وقفية فيه تحمل تاريخ ٩٥٣هـ/ ١٥٤٦م، وفيه ٢٣٣ وقفية وتتضمن وثيقة كل وقفية اسم الواقف وشروط الوقف وتاريخ إقامة أو تأكيد الوقف ومصادر الوقف، وورد فى الدفتر تاريخ تأسيس كثير من الأوقاف مأخوذًا من النصوص الأصلية للوقفيات وفى بعض حالات ورد ذكر تاريخها نقلا عن حجج القضاة ، صور الوقفيات - تاريخ المحضر - ودفاتر سجلات الأوقاف ، وفى بعض الأحيان يذكر تاريخ اشتراء الملك ثم يذكر تاريخ وقفه ؛ وهذا يستكمل ما حققه كامل العسيلى وان كانت بعض الوقفيات مكررة كوقف صلاح الدين عن المدرسة والخانقاه وان كان العسيلى به تفاصيل أكثر .

ثم ما حققه الدكتور عبد اللطيف إبراهيم كوثيقة وقف السلطان قايتباى دراسة وتحليل المدرسة بالقدس والجامع بغزة وما نشره من مقال بعنوان من

وثائق التاريخ العربى فى مجلة جامعة القاهرة بالخرطوم العدد الثانى سنة ١٩٧١ وما عرض له الدكتور أسد رستم من وثائق وخاصة فيما يتعلق بالبراق من وثائق المحفوظات الملكية المصرية «محمد على بيان بوثائق الشام وما يساعد عن فهمها المجلد الرابع ١٢٥٥ – ١٢٥٦هـ/ ١٨٣٩ – ١٨٤١م بيروت ١٩٤٣م»، وكتاب الأصول العربية لتاريخ سوريا وكتاب عارف باشا عارف عن القدس بالإضافة إلى ما ورد فى مصادر إسلامية أشارت إلى أوقاف القدس ومنشآتها الدينية والعلمية وما أوقف عليها كمجير الدين الحنبلى وكتابه الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل جزءان .

وشمس الدين السيوطى وكتابه إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى وما كتبه الرحالة اليهود كعوبدايا وميشيلوم وما كتبه مؤرخون كالمقريزى وابن تغرى بردى وابن عبد الظاهر كذلك فإنى رجعت لما كتبه موسى جيل فى كتاب Mose Gil: Pious Foundation الذى يتكلم عن المنشآت الخيرية اليهودية وان ندرت الإشارة إلى أوقاف يهودية .

فالهدف من الدراسة تأكيد عروبة هذه الأرض وان الجذور العربية لأبنائها استمرت لمدة أربعة عشرة قرنًا والتواجد الإسلامي العربي لم يكن طارئًا أو هامشيًا كما حاول أن يؤكده المؤرخون اليهود بل هو أصيل أصالة أرض فلسطين .

والله الموفق

زبيدة محمد عطا

٨

تمثل الأوقاف أهمية خاصة في تاريخ القدس فهي تثبت عروبة الأراضي وتؤكد التواجد العربي الإسلامي ، وأحقية السكان العرب في أراضيهم التي توارثوها عبر أجيال عديدة ، وعاشت عليها سلالات وأسر عربية إرتبطت بأراضيها وتملكوا الضياع والقرى والمساكن والطواحين ، ونمت جذورهم في الأرض واستطالت وتفرعت أغصانها إلى إن جاءت الدولة الصهيونية واغتصبت نبات الأرض واقتلعت الجذور العربية .

فإذا كان اليهود يدعون بأحقيتهم في أراضي القدس إستنادًا للفترة المحدودة التي كانت لهم مملكة هناك ، فإن التواجد العربي في فلسطين يعود إلى الآلف الخامس قبل الميلاد ، فقد ورد إليها من قلب الجزيرة قبائل العموريين والكنعانيين ومعهم اليبوسيين ، وإلى عهد (يوشع بن نون) ١٤٥ ق. م كانت فلسطين خارج دائرة العبرانيين ، وتحالف أمراء فلسطين ضد العبرانيين ، «يوشع فلسطين خارج دائرة العبرانيين ، وتحالف أورشليم إلى (هوهام) ملك حبرون (الحليل) و(فرآم الثالث) ملك يرموت، و(يافع) ملك لخيش وملك عجلون» ، فالأرض لم تكن لهم منذ قدوم إبراهيم إلى عهد يوشع بن نون وكانت فلسطين فالأرض لم تكن لهم منذ قدوم إبراهيم إلى عهد يوشع بن نون وكانت فلسطين من المدن التي قاومت الغزو ، تصفها التوراة بأنها مدينة اليبوسيين «سفر يوشع طردهم فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم فلم يقدر بنو يهوذا على طردهم فسكن اليبوسيون مع بني يهوذا في أورشليم إلى هذا اليوم» .

«سفر القضاة ١٩/١١-١٤» يوضح هوية الذى إستوطن وعاش على تلك الأرض «فيما هم عند يبوس ، والنهار قد إنحدر جدًا ، قال الغلام لسيده تعال غيل إلى مدينة اليبوسيين هذه ونبيت فيها ، فقال لسيده ، لا نميل إلى مدينة

غريبة حيث ليس أحد من بنى إسرائيل هنا» ولقد ظلت القدس فلسطينية فى أيدى اليبوسيين إلى السنة الثامنة من حكم داود .

ولقد بدأ داود بالاستيلاء على جبل صهيون ، وكانت فيه قلعة أمامية للببوسيين يدافعون فيها عن القدس ، وكانوا يسمون جبل صهيون (المدينة الفوقانية) وبالنسبة لهضبة الحرم كانوا يسمونها (المدينة التحتانيه) ، واستولى داود على المدينة الفوقانية صهيون وجعلها قاعدة لحكمه ، وفي العصر الحديث إستغل المتعصبون إسم صهيون وجعلون إسما لحركتهم ليكون له تأثيره على البسطاء ، ولقد ضايق (داود) اليبوسيين وجعلهم يرحلون ، ولم يبق إلا سطح القمة وهو الصخرة ، واشتراه من أحد اليبوسيين وبني مذبحًا(۱).

والدكتور ظاظا في كتابه (القدس) يذكر نقطة هامة وهي أن التلمود ذكر أن الصخرة التي يقدسونها ترتفع عن مستوى سطح الأرض ثلاثة أصابع (٢٠) . وكذلك في كتاب موسى بن ميمون (يوم الغفران) . وبينما الصخرة الموجودة حاليًا ترتفع عن مستوى سطح الأرض بنحو متر كامل ومحيطها يناهز عشرة أمتار (٢٠) .

القدس لم تكن يهودية طوال تاريخها القديم ، فقد سكنها اليهود لفترة محددة من داود إلى العصرين الآشورى والبابلى ، ولم تكن لهم مملكة وفقًا للتوراة إلا في عهد شاؤول وداود وسليمان ثم انقسمت من بعده . ومع ذلك فالجانب الصهيوني ومؤرخيه يحاولون أن يمحوا من ذاكرة التاريخ فترة الاستيطان الأصلية لشعوب سكنت فلسطين قبل غزو العبرانيين ، وفترة تالية بعد طردهم ، ويعتبرها مدينة يهودية في حين إن إقامتهم واستعمارهم لها وطردهم سكانها من كنعانيين ويبوسيين كان لفترة محدودة تبعها سبى وتفرق.

والدراسات التى كتبها أساتذة يهود والتى تحاول تأصيل التواجد اليهودى فى فترة التاريخ القديم وربطها بالوطن القومى متجاهلة التواجد الكنعانى والذى تحمل لغتهم العبرية سماته الكنعانية .

بل إن هناك تأكيدًا اتخذ سمة الإلحاح والإصرار على محو الفترة العربية الإسلامية من تاريخ القدس ومحاولة طمس واقع ضرب جذوره عبر قرون فى أرض فلسطين ، ووسيلة التزييف العلمي أجادها بعض من كتب من مؤرخيهم منذ سعوا لمحو الفترة العربية الإسلامية التي امتدت من الفتح الإسلامي ١٦هـ/ ١٤٦م إلى الآن أربعة عشرة قرنا من التواجد الإسلامي بالقدس ناهيك عن التواجد العربي في القدس في فترة التاريخ القديم ، والتوراة أشارت إلى تواجد عربي ، فسفر أيوب في التوراة قيل أنه سفر عربي ، وجواد على أشار إلى تمكن عربي من حكم اليهود وتأسيس أسرة حاكمة ، وذلك الرجل هو انتيباتور Antipator الأدومي (نسبة إلى ادوم) وهم سكان جبل سعير وفي أيام سترابون كان العرب في جملة سكان المدينة .

فتواجدهم لفترة على أرض فلسطين اعتبروا أنه يعطيهم حقًا مكتسبًا فيها تحول وتجسد إلى شعب اضطهدته شعوب الأرض ويسعى إلى العودة في حين أن الأربعة عشر قرنا من التواجد العربي الإسلامي محيت من ذاكرة التاريخ اليهودي ومؤرخيه ، وليس أدل على ذلك من المقالات التي وردت في كتاب (القدس دراسات في تاريخ مدينة القدس) تحرير أمنون كوهين وكلها تمحورت حول التأكيد على أن التواجد العربي الإسلامي على أرض القدس كان محدودًا وأنه كان هامشيًا فلم يستقر العرب فيها منذ الفتح الإسلامي إلى العصر الحديث فهي لم تمثل لهم موطئًا دادمًا .

ونجد انعكاس هذا التصور في مقال للكاتب يهوشواع برافر «القدس ، كما انعكست في المفاهيم الدينية المسيحية واليهودية في مستهل القرون الوسطى» واعتمد في مادته على استشهادات تحوى في نسيجها كراهية واضحة للإسلام والمسيحية على حد سواء، فأحد إقتباساته من الرابي افرايم من بون «قلب الله تعالى ايدوم (المسيحيين) كما قلب سدوم وقلب إسماعيل «المسلمون» كما قلب عمورا».

واقتباس آخر من موسى بن ميمون فذكر أنه أنهى كتابه (تفسير التوراة) ففسر هذه الآية من سفر الأحبار ٢٦ - ٣٤ (واجعل الأرض بلعقا فينذهل لها أعداؤكم الذين يسكنونها) بقوله أنه لبشرى سارة لدى جميع الجاليات إن بلادنا لا تقبل أعداءنا ، وفى ذلك برهان كبير ووعد لنا لأنك لن تجد مكانًا فى الدنيا، بلدًا طيبًا ورحبًا مستوطنًا منذ الأزل خرب مثله ، لأنه منذ أن خرجنا منه لم يقبل أية أمة أو لغة ويحاول الجميع استيطانه إلا أنهم لا يقدرون على ذلك» (أك.)

ويعلق (يهوشواع برافر) إن رمبان «موسى بن ميمون» في موضوع الأرض الموعودة يذكر «كانت خرابات الديار المقدسة نتيجة حروب استمرت قرنين من الزمان بين النصرانية والإسلام» وهي التي جعلته يصل إلى النتيجة وهي (إن الأرض الموعودة هي حقيقة وملموسة وأهلها من لحم ودم ، وإذا ما بذلوا مجهوداً فسيجعلونها تزدهر وسيقومون ببنائها .

ولقد تجاهل (يهوشواع برافر) إن صلاح الدين بعد استعادة القدس أعاد تعميرها وأعاد ازدهارها كمركز إسلامى عربى زاهر بالعلم والثقافة والنشاط الاقتصادى ، ونفس الأمر أكده جوايتين (إن استغلال الفاتحين العرب للسكان المحلين بدأ يعطى نتائجه ، ولقد أصاب الركود الاقتصادى فلسطين أيضًا الأمر

الذى ظهرت علاماته زمن الخليفة هارون الرشيد (١٧٠-١٩٤هـ/٧٨٦-٩٠٨م) فهرب الناس من الزراعة والأرض التى كانت متوفرة فى جميع أنحاء الامبراطورية وزاد الطين بله الطاعون الذى تفشى وقضى على عائلات كاملة أيام حكم الرشيد ، وفى فترة أخرى فى مستهل حكم الخليفة المأمون (٨١٣ - ٨٣٨) تفشى الجوع فى البلاد وأصابها الجراد حتى أن غالبية سكان القدس المسلمين رحلوا عنها ، وقد إستغل البطريرك (توما) هذا الوضع لترميم فيه كنيسة ، ولقد نجا بدهائه من هذه المخالفة الخطيرة .

ويكمل أنه في عهد المعتصم بالله العباس (٢١٨-٢٢٨هـ/ ٨٣٣–٨٤٢هـ) إنفجر تمرد كبير للفلاحين والبلاد وأن مؤرخي التاريخ الإسلامي تجاهلوا ذلك»<sup>(٥)</sup>.

وما كتب الهدف منه التأكيد على أن التواجد الإسلامي في القدس منذ البداية وعبر العصور كان هامشيًا بل حاولوا إظهار أن الحكم الإسلامي تعنت تجاه الأهالي وكأنهم كيانان منفصلان متجاهلين عملية الاندماج وانتشار الإسلام وكون الغالبية أصبحت من المسلمين ، بالإضافة إلى تواجد عربي سابق ، متناسين أيضًا إن الدولة الأموية وضعت جذورها في أرض الشام وجعلت دمشق عاصمة لدولتها وتدفقت القوات العربية والعلماء واستوطنوها ، فالتأكيد على أن الإسلام قد انحصر في جيش الفتح فقط ، وأنه نم يكن هناك عملية استيطان إدعاء غير حقيقي .

بل حاول إنكار حقائق ذكرت على لسان رحالة غربيين فحين يذكر القصة التى كتبها السائح (برنارد) الذى أبدى دهشة من الأمن وإسلام المستبين بطرق فلسطين والبلاد المجاورة ، فيذكر أن هذه الأخبار نادرة لا يمكننا أن نستخلص منها نتائج بحيث يمكن تعميمها ويحاول تأكيد دعواه أنه في معجم البلدان ذكر اسم البصرة ١٧٠ مرة ودمشق ١٠٠ مرة وحلب ٨٤ أما القدس فذكرت مرة واحدة (١٠).

نفس نغمة التعصب تعود لتتردد في مقال (حواء لاتسريس يافه) في مقالها بعنوان قدسية القدس في الإسلام ، فهي تحاول التأكيد بكل الوسائل أن مدينة القدس ظلت مهملة من الجانب الإسلامي طوال تاريخها وإنه لم يقطنها المسلمين إلا أعداد قليلة نسبيًا حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي ، «وعادت لتلفت انتباه رجال الدين والسياسة العرب فقط منذ العشرينات من هذا القرن نتيجة لمكانتها الفريدة (بما فيها حائط المبكي) في نظر اليهود . فمنذ ذلك الوقت نظمت لجان مختلفة لحماية البراق من خطر اليهود ، ولقد برز من بين هؤلاء المحامين عن البراق المفتى الحاج (أمين الحسيني) الذي حاول أن يثير من جديد قدسية الحرم المقدسي والبراق في قلوب المسلمين وبعد حرب حزيران ١٩٦٧م اشتدت هذه الحركة وأخذ غالبية رجال الدين يتباكون على سقوط القدس في أيدى الكفار ويرددون مرة أخرى ، كما حدث بعد الحملات الصليبية فضائل القدس وحرمتها في الدين الإسلامي وأن جامعة الأزهر في القاهرة ، وهي الجامعة الدينية الإسلامية الكبرى نشطت في بث منشورات كثيرة بهذا الصد» (٧٠).

وهكذا نرى مدى التزييف الذى يدعونه حين يشيعون بأن العرب لم يشعروا بأهمية القدس إلا منذ عام ١٩٦٧م متجاهلين كل هذا التراث والتاريخ الدينى والثقافى والاستيطانى العربى الإسلامى ، بل إن (موشيه معوز) جعل سكان القدس فى القرن التاسع عشر غالبيتهم يهود فيذكر أن تعداد ١٨٣١م كان عدد سكانها ١٥ ألف منهم ٧ آلاف يهودى و ٥ آلاف مسلم والباقى من النصارى ، وفى عام ١٨٦٠م عددهم ٢٠٠٠٠ غالبيتهم من اليهود وفى ١٨٨٠م عدد الأهالى ٢٠٠٠٠ غالبيتهم من اليهود ، ويناقض (موشية معوز) نفسه حين يقول «إن فترة حكم محمد على فى القرن التاسع عشر حدثت تغيرات على يد محمد على وإبراهيم باشا وعلا شأن السكان غير المسلمين المسلمين

بشكل واضح وطرأ تحسين على وضعهم السياسى والاقتصادى بخاصة النصارى، ومن الجدير بالذكر أنه من بين الأقلتين غير الإسلاميتين فى المدينة جنى النصارى فائدة كبرى، من السلة المصرية، فهناك اعتراف بأن المسيحيين واليهود كانوا أقلية وليست أغلبية ، وأن وضع اليهود لم يتحسن بنفس المدى الذى تحسن وضع المسيحيين على الرغم من الحقوق التى حصلوا عليها(٨).

فهى محاولة لنفى التواجد العربى على أرض القدس قديمًا وحديثًا ، وإذا كانت غالبية القدس كما يدعون يهود ويملكون الأرض فأين كان العرب ، وإذا لم يكونوا متواجدين تلك القرون على هذه الأرض فكيف نشأ الصراع العربى اليهودى ، وإذا كان اليهود فعلا ملاك تلك الأرض ومواطنيها . فهل ظهر العرب فجأة في ٦٧ على هذه الأرض .

يهوشواع بن أربيه في مقاله القدس في القرن التاسع عشر يذكر تأخر المدينة في هذا القرن وأرجع هذا إلى عاملين يقول العامل «الأول ذكرناه مسبقًا من أن المدينة منذ نهاية الفترة الصليبية وحتى القرن التاسع عشر ما عدا بعض الفترات الدينية ولم يبذل أى جهود لتطويرها ، ويرى أن الحضارة الإسلامية لا تهتم بالناحية الشكلية وإنما تهتم بالقيم الدينية التقليدية»(١) . والدليل الصادر في إسرائيل بعنوان «أورشليم Jerusalem» والذى شارك في تحريره حوالى عشرون باحثا يهودى واعتمد على مادة علمية من الانسكلوبيديا اليهودية ويوزع على نطاق واسع يتضمن ما يلى «إن المدينة ظلت من حيث التفوق العدى مدينة غير إسلامية ، ويضيف إن المؤرخ المقدسي قد أشار إلى أنه من الصعب العيش فيها ، وأن غالبية من يأتي إليها من الحجاج المسيحيين واليهود والمسلمين يأتي لبعض لوقت ثم ينصرفوا إلى بلادهم ، فالنغمة التي تكرر أصدائها في كتاباتهم هي نفي التواجد الإسلامي أو المواطنة الإسلامية للمدينة ، ورغم أن

الكتاب يتضمن أن أعداد اليهود في القدس في العصر العثماني في فترة (م 1079 – 1070م) ( 970 – 970 م) والفترة من (970 – 970 م) (970 – 970 هـ) إن عدد اليهود في القدس بين ألف وألف وخمسمائة فرد فقط (970 ) وإذا كانت أعداد اليهود زادت مع نهاية القرن التاسع عشرة . والسؤال ما هو دور الإدارة العثمانية في هذا أو من أين جاءت هذه الأعداد ؟ وما دور الاحتلال الانجليزي ؟

هذا يقودنا للرد بالوثيقة والدليل القاطع على مدى التواجد العربي الإسلامي على أرض القدس وامتلاكهم تلك الأراضي وما عليها من زرع ومساكن توارثتها عائلات عربية وإسلامية ، وازدانت بالمدارس والمساجد وخانقوات الصوفية ونشاط اقتصادي عبر أربعة عشر قرنا من الحكم التواجد الإسلامي العربي ، وخير دليل مجموعة وثائق الوقف الخاصة بالقدس والمناطق المجاورة لها والداخلة في دائرتها ، هذه الوثائق تؤكد بما لا يرقى إليه أي شك أن هذه الأرض كانت عربية ارتبطت بها حياة أهلها ، وهذه الوثائق الخاصة بالأوقاف تبدأ من عهد الرسول عَلِيُّكُ اللَّهِ بوقف أبى الدرداء وتميم وتمتد عبر العصور الإسلامية المختلفة من أموية وعباسية وفاطمية وأيوبية ومملوكية وعثمانية ولقد استمرت بعض تلك الأوقاف من الفترة الإسلامية الأولى إلى أن تم الاستيلاء عليها من قبل إسرائيل في العصر الحديث . وإن كان بعضها للأسف تنازل عنه بعض حكام العثمانيين للجاليات الأجنبية في الفترة التي زاد فيها نفوذ الجاليات الأوربية في القرنين الثامن والتاسع عشر ، لكن الغالبية تم اغتصابها بعد ١٩٤٨م ، فهي تثبت أمرًا هامًا أن الأرض كانت ملكًا للعرب حافظت على مساحتها عبر فرون فهناك ثبت شرعى بأسماء القرى والضياع والبساتين بل المنازل والطواحين والحوانيت التي امتلكها العرب ، وتوضح

الوثائق جذور الأسر العربية وأسماء السلالات العربية عبر قرون فترددت أسماء أبنائها جيلاً بعد جيل وبعض تلك الأوقاف كان على قبور الأنبياء الذين كانوا لهم مكانتهم في الديانات الثلاث .

ولقد حرصت كل الدول الإسلامية الحاكمة على احترام تلك الأوقاف وزياداتها وبعضها كان للإنفاق على زوار المكان بلا تفريق بين الديانات ، وهذا ما أكده رحالة اليهود أنفسهم ، وبعض تلك الأوقاف كانت على زوايا الصوفية والمدارس التى انتشرت فى القدس ، وهو ما يثبت أن الحياة العلمية والدينية ظلت قائمة ، وتثبت تواجد دائم لمدينة كوزموبولتانية يأتيها المسلمون من المغرب والهند وإيران للإقامة ثم يصبحون جزءا من نسيجها وتكوينها ، فهى مدينة حية وغنية بالسكان ، وإذا كانت تراجعت إعدادها فى فترة من الفترات نتيجة وباء أو اضطراب فإنها تعود للازدهار ، ولو أخذنا مثالاً زاوية وحارة المغاربة التى وجدت فقد أشار الرحالة بوجود أعداد كبيرة من المغاربة فى فترة الفاطميين ثم وجدت زمن الأيوبيين ، واستمرت عبر عصر المماليك والعثمانيين ، وأثناء حكم محمد على سعى اليهود لرصف عمر عبر حارة المغاربة المواجهة للبراق(١١)، ولقد رفض محمد على طلبهم رغم تدخل الجاليات الأجنبية إلى أن أزيل الحى على يد الحكومة الإسرائيلية بعد ١٩٦٧م.

فهنا تواجد بشرى وثقافى واقتصادى ، فتلك الضياع والقرى الموقوفة كانت مجالاً لعمل كثير من الأفراد ومصدر حياة لهم ومصدر انتعاش اقتصادى للمدينة .

ورغم اختلاف وضع القدس الإدارى عبر الدول الحاكمة من الفترة الفاطمية إلى السيطرة السلجوقية ثم حدوث فترة إنقطاع وهي فترة الغزو الصليبي من (٤٩٢-٥٨٣هـ/ ١٠٩٨-١١٨٧م) وانتهت بتحريرها على يد

صلاح الدين الذى حرص منذ دخوله إلى القدس على إعادة الطابع الإسلامى العربى إليها ، حيث حضر ومعه عشرة آلاف فقيه استوطن بعضهم القدس ، بالإضافة إلى إناس وفدوا إليها من جميع أنحاء العالم الإسلامى حضروا إلى الإقامة فيها واستقروا بها ، وساهمت الأوقاف التى أقامها صلاح الدين سواء على الأماكن الدينية والمدارس والخانقوات ، وما أوقفه على عدد من قواده كالهكارية أو عدد من الأفراد ذوى المكانة الدينية أو العلمية لديه أو ما قام به قواده وأمراء البيت الأيوبى من إيقاف الأوقاف على المساجد والمنشآت العامة وعلى أبنائهم وذرياتهم.

ولقد تسبب تواجد الصليبين في بيت المقدس لمائة عام في ضياع أصول بعض وثائق الأوقاف في الفترة السابقة ، فأغلب الوثائق تعود للعصور الأيوبية والمملوكية والعثمانية ، ورغم ذلك فإننا نستدل مز عدد الوثائق أن بعض الأوقاف تعود بأصولها للفترة الإسلامية الأولى ، وأنها استعادت وضعها وما يخصها من أوقاف كوقف أبى الدرداء ، وأبو تميم وعبادة بن الصامت فهنا استمرارية لتملك الأرض لقرون عديدة .

وإذا كان صلح يافا بين الكامل وفريدريك الثانى ٥٩٠هـ/١١٩٣م قد أعطى الصليبين بيت المقدس ، ولكن وفقًا للاتفاق تركها مدينة غير محصنة ولا مسورة ، وتركت الأماكن الإسلامية في أيدى المسلمين فلم يسع الصليبيون للإقامة فيها ، واستعادها الناصر داود ثم استعادها الملك الصالح نهائيًا في سنة ١٤٣هـ/١٢٤٤م (١٢).

ورغم فترة القلاقل تلك ظل طابعها إسلاميًا والدليل على ذلك تواصل وثائق الوقفيات خلال هذه الفترة وعدم انقطاعها ، وفي عهد المماليك كثرت الوقفيات سواء على الأماكن الدينية أو على أفراد ، وزادت حركة الاستيطان ،

ولو أحصينا القرى والضياع التى تدخل فى دائرة الأوقاف لوجدنا أنها تشمل مساحة كبيرة من أرض القدس والمناطق المجاورة لها ويقدرها السجل التركى بربع أراضى القدس وما جاوراها، ولقد أضاف العثمانيون أوقافا جديدة كوقف خاصكى سلطان وزوجها السلطان مراد الذى شمل جهات وقف عديدة.

ولكن بتغير الموقف السياسي وظهور التدخل الأجنبي المتمثل في القنصليات الأجنبية التي وجدت في القدس والذي أدى تدخل قناصلها الأجانب لصالح اليهود وصالح جالياتها للاستيلاء على عدد من أراضي الأوقاف فتحول وقف جزء من خاصكي ترك ، الحمام الذي أقامته والمعروف بحمام السلطان إلى طائفة الأرمن الكاثوليك وهو الآن بطريركية الأرمن .

وفى مقال عوديد بيرى بعنوان التغيرات السياسية وأبعادها على الأوقاف فى القدس فى أواخر القرن الثامن عشر يربط بين الأوقاف والظروف السياسية ، فيربط بين حركة ضاهر العمر وعلى بك الكبير ومحمد أبو الدهب ثم بعد ذلك ظهور أحمد باشا الجزار . وتأثير ذلك على الأوقاف فى الفترة ١١٨٧ - كالاهـ والتى سجلت فى المحكمة الشرعية وتأثير الاضطرابات التى تعرضت لها القدس سواء على يد الحكام المحليين أو ما تعرضت له من الخارج كغزو نابليون بونابرت والذى أدى إلى امتلاء المدينة بالأهالى من يافا وغزة والرملة والمناطق المحيطة بها ، والملاحظ أن نسبة وقف الأملاك تقل مع الخطر وتزيد مع الاطمئنان للأوضاع(١٠) ، حيث أن عدم الاستقرار يؤدى إلى الاعتداء على الأوقاف فقد أشار عبد الله أفندى الحسيني نقيب الأشراف فى القدس فى أحد وثائق الوقف إلى فقده أملاكه أثناء احتلال ضاهر العمر ليافا وهى بيارة على مشارف مدينة ياغا موقوفة لصالحه وصالح أحفاده فحين إحتل ضاهر العمر يافا إحتثت الأشجار وأقام مكانها سور)(١٠) .

ولقد تعزز مراكز القدس من الناحيتين الإدارية والحكومية بالتدريج فى النصف الثانى للقرن التاسع عشر وهكذا توسع سنجق القدس مع ضم قضاء نابلس وغزة إليه .

حصل على مركز إياله وكان يلى القدس عادة باشوات أتراك ذوى رتبة ميرميران .

أما بالنسبة لأوقاف المسيحيين فهناك أوقاف على الطوائف المسيحية الأربع الأساسية في القدس الروم – الكاثوليك – الأرمن – القبط .

وهناك وثيقة تحمل عنوان مذكرة حول بيوت الرب في القدس بعدد المباني المسيحية في الأيام الأخيرة لشارلمان وعدد مواطنيها والقاطنين فيها ومصروفات كنيسة القدس . وقد أقام شارلمان مباني كثيرة في القدس في عام 70 هـ / 0 م وذكر الراهب برنهارد عددًا من مبانيه منها أديرة للرجال والنساء وفندق للحجاج، ومكتبة كما وقف سوقا وقطعة من الأرض في وادى ، (يهوشفاط) قدرون. ولقد ذكر رهبان يونان وسريان وكرج وآرمن – وعرب ولاتين وما وهناك عدد من الأوقاف المسيحية تعود إلى أواخر القرن الثاني عشر الميلادى وعددها ثلاثة عشر وقفا مسيحيا ولم تشمل أى منها على أكثر من دار واحدة ، أما اليهود فلم يوقفوا إلا أملاكا محدودة ، ووثائق الأوقاف تشير إلى أوقاف محدودة ، وموسى جيل في كتابه عن المؤسسات اليهودية الخيرية في العصور الوسطى لا يشير إلى أوقاف في القدس ( $^{(11)}$ ) ، وأغلب ما ذكر في أوراق الجنيزة عن الأوقاف مجرد رمز ديني لا تستند إلى وثيقة إنما ذكرت للبركة .



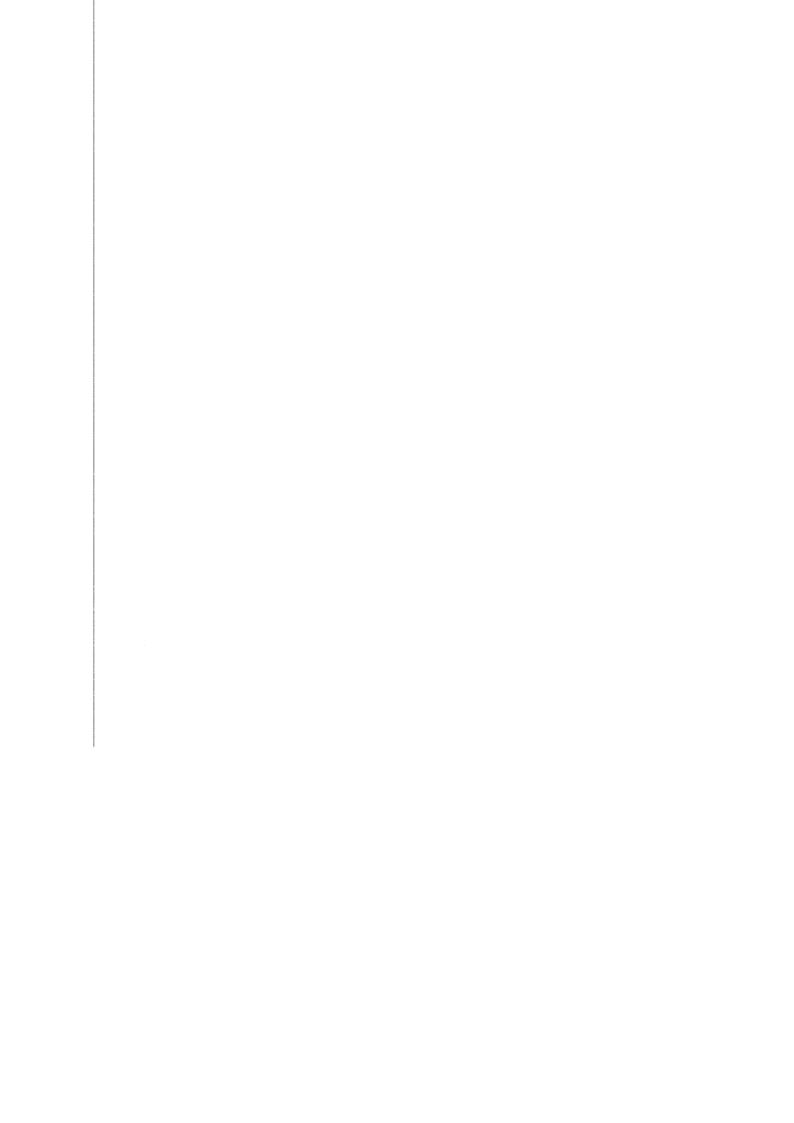

### الفصل الأول

### الوقف من الفتح الإسلامى للقدس إلى نهاية الدولة الفاطمية

#### الوقف في الإسلام:

الوقف ظاهرة إجتماعية وإقتصادية وإن كان في أصله يعود للوازع الديني ويرجعه البعض إلى حديث الرسول عَيَّاتُ حيث قال "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»(١٧) وفسر العلماء الصدقة الجارية بأنها الوقف.

الوقف فى اللغة معناه الحبس والمنع مطلقًا سواء كان ماديًا أو معنويًا ، وفى أصل وصفه الشرعى هو صدقة جارية أى مستمرة ، المراد منها استدامة الثواب والقرب من الله ، عن طريق الإنفاق فى وجوه البر والخيرات على اختلاف أنواعها وتعدد مجالاتها(١٨).

أما فى الاصطلاح الفقهى فقد عرف بعض الفقهاء الوقف بأنه «حبس العين على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بالمنفعة حالاً أو مالاً» وعرفه بعضهم الآخر بأنه «حبس مال يمكن الانتفاع به ، مع بقاء عينه ، فقط فى التصرف فى رقبته ، على مصرف مباح» أو هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة ، واختار الشيخ محمد أبو زهرة ما قاله ابن حجر فى (فتح البارى) ووصفه بأنه أجمع تعريف لمعانى الوقف وهو أنه «قطع التصرف فى رقبة العين التى يدوم الانتفاع بها وصرف المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء».

24

أول ما عرف عن النبى عَيَّكُم قوله لعمر بن الخطاب عندما أراد التقرب الى الله بأرض له «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بثمرها (لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) فأصل الوقف لا يباع سواء كان أطيانا أم عقارات سكنية أم حوانيت وغيرها ، وانتشرت الأوقاف في شتى بقاع الإسلام حتى أضحى الوقف ظاهرة إجتماعية وإقتصادية وثقافية لعبت دوراً بارزاً في حركة المجتمعات الإسلامية (١٥).

وظهر تقسيم عرفى للوقف سرعان ما تحول إلى تقسيم قانونى أو رسمى حكومى يميز بين ثلاثة أنواع: أولها: الوقف الخيرى وقصد به ما كان ريعه مخصصاً ابتداء ، أو آل حسب شرط الواقف للصرف على جهة من الجهات الخيرية التي لا تنقطع كالفقراء والمساجد والمستشفيات فمنذ البداية لجأ القادرون إلى إقامة المؤسسات المتنوعة ، وكانت لتعليم الأيتام ومدارس لتعليم الكبار ومساجد لإقامة الشعائر الدينية وخانقوات لذكر الله وبيمارستانات لعلاج المرضى وسبيل لتوفير ماء الشرب ، ويقيمون على كل مؤسسة وقفًا من ربعه لضمان بقائها واستمرارها في أداء رسالتها ، وبذلك عدت الأوقاف الدعامة الكبرى والتعليمية والدينية ، بحيث أن هذه الرعاية لم تكن مسئولية الدولة وحدها بقدر ما كانت مسئولية كل قادر من أفراد المجتمع ، وفي نفس الوقت أدت إلى بقدر ما كانت مسئولية كل قادر من أفراد المجتمع ، وفي نفس الوقت أدت إلى الارتباط بالأرض والحفاظ على الملكية (٢٠٠٠) .

ثانيها: الوقف الأهلى وقصد به ما كان ربعه مصروفًا على الواقف نفسه ثم على أولاده أو بعض أقاربه من بعده ، ثم على ذريتهم من بعدهم ، وهكذا إلى حين انقراضهم كلهم أو بعضهم ثم يؤول لجهة خيرية ، وهذه نجدها في كثير من أوقاف القدس .

وثالثها: هو الوقف المشترك الذى يجمع بين النوعين السابقين فيكون منه حصة خيرية وأخرى أهلية ، وغير هذه التقسيمات تقسيم غير معروف في فقه الوقف ، إنما هو تقسيم عرفى تثبته الحكومات الحديثة لتسهيل سيطرتها على الأوقاف (۲۱).

الوقف في أصله قائم على فكرة الصدقة الجارية التي حض عليها الرسول عَلَيْكُم وهو أيضًا معاملة من المعاملات الشرعية التي تتجلى فيها الرؤية الإسلامية لمسألة الملكية بأوضح ما يكون ، تلك الرؤية القائمة على أساس أن الأصل في الأشياء جميعها أنها ملك الله تعالى، وليس لغيره فيها ملك حقيقي. أما ملكية الأفراد فهي ملكية مجازية أو ملكية استخلاف ، وليست ملكية مؤبدة ، كما أنها ليست مفهومًا ماديًا احتكاريًا ، وإنما هي مفهوم تضامني اجتماعي ، والوقف هو أحد التجليات العملية لهذا المفهوم ، هذا إلى جانب ما يمكن أن تستنتجه هو أن فكرة الحرية بمعناها الواسع فكرة أصيلة وكامنة في البنية المعرفية لنظام الوقف نفسه ، فزوال الملك بالوقف فيه تحرير لنفس الواقف من أسر شهوة التملك(٢٢) . وفي ضوء هذا المفهوم وباطراد ممارسته في الواقع الاجتماعي ، وزيادة أصوله الاقتصادية ، وكثرت مؤسساته الخيرية على اختلاف أنواعها ، وأصبح له دور بارز في توفير الكثير من الخدمات بطريقة تتسم بالتلقائية واللامركزية وصار يمثل قوة اقتصادية مادية إلى جانب قوته الرمزية (المعنوية) ، التي يمكن أن تغرى أي سلطة بالاستيلاء عليها وتوظيفها لخدمة أغراضها ، ودعم مركزها وخاصة في الفترات التي يضطرب فيها الاستقرار السياسي وينتشر الفساد ويختل الأمن ، ويتحقق نظام الوقف ومؤسساته التي ارتبطت بها مصالح كثيرة من احتمال اعتداء الطامعين ، ومن جور السلطات الحاكمة ، ويبذل الفقهاء جهودًا مضنية لتأسيس استقلالية نظام الوقف الذي يحافظ على حرمته ويحقق له الاستمرار والاستقرار . وكمثال لذلك حين أراد الظاهر بيبرس الرجوع في أحد أوقافه في القدس فرفض الفقهاء.

ولقد ارتبط كل وقف بحجة شرعية توضح أركان ذلك الوقف والغرض منه وحجمه وكيفية الاستفادة من ربعه ، ونوعية المستفيدين من الوقف وعددهم والموظفين والخدم القائمين على رعاية شئون المؤسسة والوقف ، وغير ذلك من الجوانب . ولقد جعل الفقهاء شروط الواقف حرمه فقالوا : (إن شرط الواقف كنص الشارع) على أن تكون محققه لمصلحة شرعية ، أو موافقة لمقاصد العامة للشريعة ، وقد قرر الفقهاء أن الولاية العامة على الأوقاف من اختصاص القضاء وحده دون غيره من السلطات الدولة ، وأنها تشمل ولاية النظر الحسبى ، كما تشمل ولاية الفصل في المنازعات الخاصة بالأوقاف . والأول يشمل شئون النظارة على الأوقاف وإجراء التصرفات المختلفة .

وبالنسبة لما تم اغتصابه منه أو طمس معالمه لاندثار حجته «كما حدث فى الفترة التى استولى الصليبيون فيها على مدينة القدس وما حولها» كان من الممكن كلما اتيحت الفرصة إرجاعه إلى أصله وإجرائه على الخيرات والمنافع العامة سواء كان الغاصب شخصًا عاديًا ، كما حدث فى بعض أوقاف القدس فى عصر المماليك وأعيدت إلى الوقفية الأولى وشروطها أو السلطات أو الحكومات كوقف (عبادة بن الصامت) من المؤكد أنه أوقف فى الفترة الإسلامية الأولى ثم عاد إلى أصحابه بعد خروج الصليبين ، والشرع لا يجيز إدماج الذمة المالية للوقف فى ذمة بيت المال حيث اعتاد بعض السلاطين دمجه بأموالهم الخاصة(١٤٠).

وأول الأوقاف في الإسلام كان في السنة الثالثة للهجرة ، وكانت عبارة عن

سبعة حوائط كانت منكا لمخيرق اليهودى من بنى النضير ، أمن بالرسول عَلَيْكُ بن نصفها صدقة ، عَلَيْكُ يوم أحد وأوصى أنه إذا قتل فأمواله للرسول عَلَيْكُ نصفها صدقة ، ويشير الحصاف فى كتابه (أحكام الأوقاف) إلى أن ثمره ظل إلى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وأن المسلمين قد حبسوا بعده على أولادهم وأولاد أولادهم (٢٥) .

ويرى البعض أن صدقات الرسول عليه الموقوفة كانت من أموال بنى النضير ، كذلك أشار الحصاف إلى أن أبا بكر الصديق حبس رباعًا له كانت بمكة وتركها فلا يعلم أنها ورثت عنه ، ولكن كان يسكنها من حضر من ولده وولد ولده وسلالته بمكة ، وكذلك كان عمر بن الخطاب قد أخبر الرسول عليه على الأرض التي أصابها فقال له «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بشمرها» فجعلها عمر صدقة لا تباع ولا توهب تصدق بها على الفقواء والمساكين وابن السبيل ، وأوصى بجزء إلى حفصة فوالها ابنته وزوجة الرسول عليه وإلى الأكابر من آل عمر .

كذلك أوقف عثمان بن عفان فتصدق بماله الذى بخيبر على ابنه (ابان بن عثمان) صدقة بته بتله لا يشترى أصله أبداً ولا يوهب ولا يورث<sup>(٢٦)</sup>، كذلك فإن على بن أبى طالب أوقف ما أقطعه له عمر بن الخطاب حصن له عيون ونخيل وزرع بطريق حاج مصر لبنفق منه على الفقراء والمساكين وعلى أبنائه (٢٧٠).

وكذلك أوقف عدد من الصحابة كالزبير ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد وصفية بنت حى رفطتها زوجة الرسول عِيْمَالِينِيْم وسعد بن أبى وقاص .

فالوقف كان معروفًا فى الإسلام وإذا تناولنا أوقاف القدس فهى تعود للفترة الأولى للفتح الإسلامى بل هناك وقف سبق تلك الفتوح ، وهو الوقف الذى منحه الرسول عِنْظِيْ لصاحبه (تميم الدازى) .

وهناك ملاحظات وسمات عامة من واقع مجموعات الوقف الوثائقية المجموعة التي أصدرها د. كامل العسيلي وهي مجموعة وثائق مقدسية(٢٨) والمجموعة الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي بعنوان أوقاف وأملاك المسلمين نى فلسطين في ألوية غزة والقدس الشريف ، صفد ، نابلس ، عجلون حسب الدفتر رقم ٥٢٢ من دفاتر التحرير العثمانية المدونة في القرن العاشر الهجري والصادر عن مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول عام ١٩٨٢م (٢٩) عدد من الوثائق مكررة في المصدرين ويعود الفضل إلى هذين المصدرين لدقتهما في نشر الوثائق وحجج الأوقاف الخاصة بالقدس في إيضاح أصول الوقف ، وبالإضافة إلى المصادر الإسلامية التي استكملت الصورة ، مثل ما كتبه ناصر خسرو عن أوقاف الفاطميين وعلى الأماكن الدينية والبيمارستان في القدس فالمصدر يستكمل الصورة إلى جانب الوثيقة ، والملاحظة الهامة أن الوثائق في مجموعها تدور حول الفترة الأيوبية والمملوكية والعثمانية ، فكما ذكر في مقدمة الوثائق المنشورة في استانبول أن الوثيقة التي تم تحقيقها دونت في أواسط القرن العاشر الهجري السادس عشر الميلادي عقب الفتح العثماني لفلسطين والتي حفظت حتى اليوم في ما يعرف بالأرشيف العثماني في استانبول وهذه الوثيقة هي عبارة عن دفتر تحرير الطابور رقم ٥٢٢ وهي تلى الضوء على الكثير من الحقائق الأساسية الخاصة بحقوق المسلمين في تلك البلاد ، وتقدم شواهد لا تنكر على أملاكهم وأوقافهم وتسوق الأدلة القاطعة على الجانب الإنساني لنظام الأوقاف الإسلامي ورعايته لجميع المجتمع المناس كافة بغض النظر عن أجناسهم والوانهم أو أديانهم ، فنجد أن خدمات الأوقاف كان يستفيد منها اليهود والنصارى بل أجرت أراضي أوقاف إسلامية كمقابر لليهود بالإضافة إلى ما ذكره الرحالة وحتى اليهود منهم عن الأوقاف الإسلامية وكيف لم يفرق المسلمون في التعامل بين الأديان (٣٠٠).

44

أولاً: يشير الدفتر العثماني لأمر هام أن وضع القدس الإداري اختلف وفقًا للفترة والدولة الحاكمة .

وفى أحد دفاتر التحرير المدونة فى عام ٩٣٤هـ/١٥٢٧م . بعد دخول القدس تحت الإدارة العثمانية بعشر سنوات كانت فلسطين مكونه من ألوية ثلاثة هى : لواء القدس وغزة ولواء نابلس وصفد ولواء السلط وعجلون ضمن ولاية الشام .

أما فى التحرير الذى أجرى فى خلال ١٥٦٨ - ١٥٧٤م فنرى أن فلسطين تقسم خمسة ألوية هى : ألوية الصفد والقدس وغزة ونابلس وعجلون ، وفى تصنيف كامل كبه چى رقم ٢٦٢ ترى السلط وعجلون معًا ، وأن هذه الألوية تتبع ولاية الشام إداريًا ، وفى رسالة عين على المكتوبة فى مطلع القرن السابع عشر نجد أن ألوية للقدس وغزة وصفد ونابلس وعجلون ولجون تابعة لفلسطين التى تتبع بدورها ولاية الشام .

ونرى أن الدفتر رقم ٥٢٢ الذى يقسم فلسطين إلى خمسة الوية مجمعة فى آن واحد مما يدلنا على أن العثمانيين كانوا يعتبرون هذا الجزء من بلاد الشام وحدة واحدة .

وكان يتم تدوين المعلومات من خلال كاتب الولاية الذين كان يطلقه على كل منهم اسم محرر الممالك وكان المسئولون في كل ولاية يسهلون مهمة كاتب الولاية ، وأثناء التسجيل كان يتم تصنيف الأراضي إلى خاص، زعامة، تيماز(٢٦)، أوقاف وأملاك على التوالى ، وكان يجرى تحديد المعافين من الضرائب مثل الأئمة والخطباء والمؤذنين والقساوسة والحاخامات من رجال الدين غير المسلمين، والدفتر يشمل لواء غزة ولواء القدس ولواء صفد، نابلس، عجلون.

ثانيًا: الفترة الأولى تقل فيها المصادر الخاصة بالأوقاف وهي تمتد من الفتح إلى الدولة الفاطمية والاعتماد فيها على المصادر التاريخية أكثر من الاعتماد على الوثائق ومن المؤكد أن في فترة الحروب الصليبية دمرت العديد من الأوقاف وإن كان هناك أوقاف استمرت أو عادت لوضعها بعد خروج الصليبين (٢٣).

ثانثًا: الأوقاف الدينية المقدسية تنقسم إلى: أوقاف على الحرمين الشريفين في مكة والمدينة ثم أوقاف على المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة وعلى قبور الأنبياء في القدس، وخاصة في الخليل قبر الخليل إبراهيم علي ولوط ويعقوب وإسحق علي إما أوقاف مباشرة خصصت لتلك الأماكن بأن يوقف الواقف على نفسه وعلى أبنائه وذريته من بعده وفي حالة انقراضهم على تلك الأماكن.

كذلك كانت هناك أوقاف على المساجد وعلى مقابر الأولياء وبعض الأمراء والأثرياء والعلماء أوقفوا على قبورهم وقراءة القرآن لهم ، وأحيانًا يلحق بها كتاتيب لتعليم الصبيان والفقراء بالإضافة إلى خانقاوات الصوفية التي جرى إيقاف الأوقاف عليهم خلال العصور الفاطمية الأيوبية والمملوكية والعثمانية ، وكأوقاف الحرمين كان الإيقاف مباشرة على المسجد أو الخانقاة أو المقبرة وأحيانًا بعد انقضاء السلالة .

رابعًا: جرى إيقاف الأوقاف على فئات معينة كزاوية المغاربة والتواجد المغربي يرجع بأصوله للفترة الفاطمية ، وجرى الإيقاف عليها في العصر الأيوبي وظلت الزاوية والحارة الملاصقة للبراق إلى حرب ٦٧ ، كذلك هناك زاوية الهنود ووقف الهكارية الأكراد الذي أوقفه صلاح الدين على أحد قواده.

خامسًا: تعددت جنسيات الواقفين فهناك أوقاف عربية للصحابة ، ثم أوقاف للحكام الفاطميين ثم أوقاف أوقفها صلاح الدين وأوقاف على أكراد وتركمان وأزاك ومواطنين من القدس وتعددت الفئات الوظيفية من سلاطين وأمراء أيوبيين وأمراء مماليك لقادة عسكريين أتراك لعلماء وقضاة وفقهاء وتجار وملاك ومزارعين.

الأوقاف على الأشخاص شملت الأشخاص وذريتهم إلى انقراضهم ، والبعض أوقفها على اخوته وأقاربه وعلى عتقاء له ، وأحيانًا على العاملين بالوقف من ناظر وقراء قرآن وكذلك البعض أوقفها على سلالة أبنائه الذكور دون الإناث .

وبعض الأوقاف كانت على سيدات ، وبعض الأوقاف أوقفها نساء وهناك نساء عملن كنظار لأوقاف وقراء قرآن .

سادسًا: شملت الأوقاف أنواع مختلفة من الأملاك – فهناك قرى وضياع ومزارع متنوعة الثمار من فاكهة ونخيل وزيتون وكروم .

وهناك أراض فضاء - ومنازل وحوانيت وحمامات وطواحين وخانات وأقبيه وقاعات وبرك وأفران ومعاصر ومخازن ومصبغة ومصبنة وسوق وحوش، وبعضها كأوقاف السلاطين كالناصر صلاح الدين، والظاهر بيبرس، ومحمد بن السلطان الغورى وخاصكى سلطان شمل عدة أنواع من الملكيات وبعض أوقاف الأفراد اقتصر على طاحون أو طابق في منزل.

سابعًا: هناك أسر تردد أسمها في أوقاف عديدة وعبر فترات زمنية مختلفة كالهكارية الذين تعددت أوقافهم (٢٤) ، وأسرة الدوندارى والعلمي والحسيني مما يؤدى إلى تتبع أصول الأسر المقدسية والتي استمر تواجدها إلى الآن واشتهرت أسماء أبنائها من العلماء والفقهاء وكبار الإداريين .

بعض الأوقاف استمرت طوال عصور مختلفة ولكن فى فترة الضعف التى أصابت الدولة العثمانية أو نتيجة لازدياد النفوذ الأجنبى متمثلاً فى الجاليات الأجنبية وقناصلها تم مصادرتها لصالح تلك الجاليات كمدرسة الناصر صلاح الدين ووقف خاصكى سلطان .

ثامنًا: بعض الأوقاف كانت على مساجد ومدارس تخص بعض أمراء الأيوبيين ثم سلاطين المماليك وأمرائهم في مصر ، ولكن أملاك الوقفية على أرض القدس . وبعض الأمراء الأيوبيين والأمراء المماليك استوطن الشام وعاشت سلالته فيها ، وأوقف الأوقاف ، كذلك استوطنها العديد من الجنسيات من الشعوب الإسلامية واستقروا فيها أجيالاً وكونوا أسراً حملت أسماؤهم وأصبحوا جزءًا أساسيًا من نسيج تلك البلاد .

ولقد أدت الأوقاف إلى ازدهار الحياة العلمية وظهور هذا العدد من أسماء العلماء والفقهاء والصوفية ، كذلك عكست صورة النشاط الاقتصادى الكبير بما أوردته عن المعاصر والمطاحن والخانات والمزارع ونتاجها ونسبة الدخل منها وأسماء التجار والحرف .

كذلك عكست مدى الاهتمام على المستوى العام بالمؤسسات الدينية ، ومساهمة أفراد المجتمع فى المنشآت العامة والأنشطة الإنسانية كالبيمارستانات (٢٠٠٠)، والاهتمام بالمسجونين والإنفاق على الأسبلة وصهاريج المياه وإصلاحها ، والإنفاق على الفقراء فى المدن وكسوتهم وإطعامهم فهى تحل محل عدد من الوزارات الآن كالشئون الاجتماعية والمحليات .

تاسعًا: ورد في مصطلح الأوقاف تعبير الحكر رمو يعطى حق استغلال الأراضي أو المباني لمدد طويلة قد تصل إلى ثلاثين سنة ويرى البعض أن هذا

النظام يؤدى إلى انتقاص قيمة الأرض المحكرة وما عليها من مبانى فتباع بأبخث الأثمان(٢٦٠).

والخلو: هو حق انتفاع بالوقف ملكه دافع الدراهم مقابل المال الذى لأجل عمارته عن الوقف ، ويكون لصاحب الخلو حق فى العقار وخلوه ويكون تحت يده مقابل المال الذى دفعه لمتولى الوقف لأجل عمارة الوقف ، ولصاحب الخلو أن يتصرف بالعقار ما دام يدفع أجر المسئول ، والخلو يورث لصاحبه بشرط إذن المتولى وهو من أسباب تفاسخ أوصال الوقف .

وردت بعض المصطلحات خاصة بإيرادات الأوقاف في العصر العثماني ، وهي إيرادات ضرائب عرفية كانت تفرض على أمور بعينها تحصل وتدخل إيراداتها في داخل الوقفية - وردت محصول قبان رسم معز - خاص شاهى - رسم بادهوا - رسم عروس - مال صيفي وقطن ، رسم نحل ، عادت نوت .

عاشراً: هناك العديد من الوظائف التي ارتبطت بالأوقاف وبمراجعة الوثائق غيد أن أسماء تلك الوظائف تكررت أكثر من مرة مثل: مدرس - نصف ناظر ونصف شيخ - جابي - متولى - قارئ قرآن - ناظر وقف - قارئ ما تيسر - مدرس مدرسة - مشارف نائب ناظر - أمام مُشد - مفتش شاد دواوين - ناظر وشيخ بلا تعيين - بواب - فقيه مدرسة - كاتب وقف - جابي - مدرس - شيخ بلا مدرسة بلا تعيين - معيد - محدث - كاتب وقف - معمار - فراش ميخ بلا مدرسة بلا تعيين - معيد - محدث - كاتب وقف المعمار - فراش وظائف (ناظر وشيخ وفراش) نفطجي - معلم أولاد - شعال مكتب - عامل مدرس - إمام مدرسة - شيخ مدرسة - جابي وقف - قارئ شيخ - فقيه - منظر مدرسة - قيم مدرسة - معلم أولاد - شيخ قارئ حديث - معتمد - متصرف في وظيفة بالوقف - مفرق - معمار زاوية - شيخ القراء - خادم متصرف في وظيفة بالوقف - مفرق - معمار زاوية - شيخ القراء - خادم

مكتب متولى أوقاف المصريين - كاتب ميراث - جهة عمالة - حافظ أجزاء - سقا مدرسة - ناظر كنيسة القيامة .

وثائق مقدسية تذكر أن ربع أراضى القدس فى العصر العثمانى أوقاف ولكن ما ورد فيها محدود وليس هو كل وثائق الوقف لهذه الفترة فإذا طابقناها على الدليل التركى ، بالإضافة إلى المصادر الإسلامية نجد أنها يمكن أن تصل إلى نصف أراضى القدس وأكنافها ، وهى تثبت عروبة الأرض .

أما وثائق الأوقاف الخاصة بالطوائف الدينية الأخرى فقد كانت محدودة .

ومن واقع الوثائق نجد مجتمعًا إسلاميًا لمدة أربعة عشر قرنًا يموج بالحياة يعيش أفراده في تجانس تعددت جنسياته الإسلامية ثم اندمجت لتصبح نسيجًا واحدًا ، انتشرت فيه المدارس والمساجد التي تؤكد الترابط الإنساني وحب الخير.

فالوثائق تشير إلى أمراء وعلماء وقضاة وتجار ومزارعين عاشوا وارتبطت حياتهم وأعمالهم وثقافتهم بهذه الأرض ، والدراسة تحوى قوائم القرى والمزارع التي كانت تتبع الأوقاف .

فى العصر العثمانى كانت تأتى صرة تتضمن مبالغ مالية للإنفاق على المؤسسات الدينية الموقوفة ، وتعرف بالصرة الرومية ، ووردت صرة باسم الصرة المصرية مضافة إلى الصرة الرومية ويبدو أنها أموال تأتى من بعض مياسير مصر إلى الشام ، والدراسة ستوضح مدى حجم إنتشار الأراضى الموقوفة التى تملكها مسلمون عاشوا على أرضها وما مارسوه من أنشطة من واقع الوثيقة . ولقد قسمتها إلى وثائق تتتعلق بالأماكن الدينية والعلمية، وثائق لجنسيات مختلفة ووثائق خاصة بأعمال عامة وحجم الوقفيات المرتبطة بكل

مؤسسة من المؤسسات الدينية، ونوعية الواقفين فهى تؤكد تنوع فئات الواقفين، وعمليات التواصل خلال قرون تثبت ارتباطهم بالأرض ، وأنهم لم يكونوا عابرين مع ذكر الاسرات المقدسية من واقع الوثائق ، كذلك عرف ت للوثائق الخاصة بالطوائف غير الإسلامية ومقارنتها بإعداد المسلمين والاعداد الحقيقية للتواجد الإسلامي .

نستطيع أن نقسم الفترة الزمنية في التعامل مع وثائق الوقف من الناحية التاريخية إلى فترتين أساسيتين : الأولى - من الفتح الإسلامي إلى إستعادة صلاح الدين القدس ، وهذه الفترة تتميز بقله الوثائق الوقفية نتيجة الاحتلال الصليبي واستيلائه على جميع الأراضي والمنشآت الإسلامية آنذاك .

والفترة الثانية: هى فترة غنية بالوثائق واستمرت خلال عصر الأيوبيين والمماليك والعثمانيين ، فصلاح الدين دخل القدس ومعه عشرة آلاف من رجال الدين ، بالإضافة إلى جنده وأمرائه وأقاربه ، وعودة من هاجر خارجها من قبل بسبب الصليبيين ، وباقامته للمدارس والمساجد والخانقوات ، ونظرا لما للقدس من قيمة دينية توافد عليها آلاف من المسلمين من مغاربة وفرس وهنود وتركمان وأكراد وأوقفت الأوقاف على المنشآت ولم يؤثر صلح الرملة بين الكامل وفرديدريك الثاني ، ٥٩هـ/١٩٣٩م كثيرا إذ ظلت القدس مدينة مفتوحة غير محصنة لم يسع الصليبيون لسكناها ، واستعادها الصالح أسماعيل، وعادت إلى طبيعتها الإسلامية على يد الصالح نجم الدين أيوب ، بدليل أن مؤسسات صلاح الدين وابنه الأفضل والهكارية وقادته ظلت ممتدة في عصور المماليك والعثمانين .

وقبل العرض للتواجد الإسلامي وأوقاف الفترة الأولى يجب إعطاء وصفا

لمدينة القدس الإسلامية ، ونوعيات السكان عند الفتح ، وعملية انتشار الإسلام واكتسابها الطابع الإسلامي .

#### القدس :

هي هضبة غير مستوية تماماً يتراوح ارتفاعها بين ٢١٣٠ / ٢٤٦٩ قدماً ، جوها قارى صحراوى إلى حد كبير ويندر بها الثلج ومقرها شتوى متوسط ورطوبتها متوسطة ، وتحيط بها عيون كثيرة تتفاوت في غزارة الماء وصلاحيته للشرب ، وكانت المدينة إلى عهد ليس ببعيد تعتمد على أساساً على تجميع مياه الأمطار في صهاريج وأبار وأعلى مرتفعاتها يوجد على حافاتها الشرقية أو الجنوبية الغربية والشمالية ، ولذلك اعتبرت منذ القدم موقعاً استراتيجياً قوياً واشتهرت بانها لا تظهر عند الزحف عليها من بعيد ، وأهم جبالها جبل الزيتون وهو المواجه لاسوار الحرم من الجهة الشرقية ، يفصله عنه وادى عميق سريع الانحدار وهو وأدى قدرون وامتدادهما من الجنوب إلى الشمال(٣٨) ، في أسفل هذا الجبل توجد حديقة المعصرة جيسماني التي اكتسبت ذكريات قدسية لدى المسيحيين من صلاه يسوع وهو في النزع الأخير(٢٩) ، وجبل بطن الهواء وهو امتداد جبل الزيتون والزاوية الجنوبية الشرقية للقدس يفصله عنها وادى سلوان الذي ينفصل في هذه النقطة ، وجبل صهيون في الجزء الغربي للقدس القديمة، وكانت عليه قلعة اليوبوسيون التي اخذها داود ﷺ منهم ثم جعلها قاعدة حكمه ، وكان يفصل جبل صهيون عن هضبة القدس جبل أقل ارتفاعا يمتد على شكل هلال إلى الشمال الشرقي من صهيون ، وكما يرى بين الجبلين وادى ضيق كان يسمى حسب قول المؤرخ اليهودى يوسيفوس في القرن الأول الميلادي (وادي الجبانه) وكان يمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي حيث

يتصل بوادى سلوان الذى يتصل بدوره بوادى قدرون شرقا ثم أصبح هذا الجبل يسمى جبل موريا أو جبل بيت القدس .

جبل بيت المقدس (أو الحرم حيث المسجد الأقصى) تذكره التوراه "التكوين ٢/ ٢٧ فى قصة الذبيح الذى أمر الله إبراهيم أن يقدمه قرباناً ، وجبل رأس المشارف وهو امتداد لجبل الزيتون من الشمال الشرقى إلى الشمال يفصل بينهما منخفض يسمى عقبة الصوان . ومدت أسوار المدينة إلى ما وراء هذا الجبل الآخر حيث أصبح حياً من احياء القدس الذى كان يسمى المدينة الجديدة .

جبل الزيتون وامتداده جنوبا وشمالا لانفصاله التام عن القدس بالمنخفضات والوديان الشرقية ، نستطيع أن نقول أن المدينة كانت تقوم بهذا الشكل على مرتفعين اثنين هما هضبة الحرم وقبالتها في الجنوب الشرقي جبل صهيون .

ويذكر مؤلف كتاب «اتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى» أن الصخرة التى توجد فى الحرم الشريف ببيت المقدس هى عبارة عن صخرة غير منظمة الشكل يبلغ اكبر طولها ١٨ متر من الشمال إلى الجنوب وعرضها ١٣ من الشرق إلى الغرب ، وأقصى ارتفاع لها عن أرض البناء متر ونصف متر ، وصدر حجر الصخرة ملبس بالرخام الملون على ارتفاع ذراعين ، وبحجر الصخرة من الجانب الشمالي للغرب توجد قطعة حجر صغيرة محموله على ستة أعمدة صغار ، قيل أنه أثو قدم النبي عين وفي مواجهة حجر القدم توجد مرآة من السبعة معادن محمولة على ثلاثة أعمدة وتحت الصخرة المقدسة توجد مغارة يقع مدخلها في مواجهة محراب إمام الصخرة (١٤) ، وينزل إلى المغارة مغارة يقع مدخلها في مواجهة محراب إمام الصخرة (١٤) ، وينزل إلى المغارة بأربعة عشرة درجة ويبلغ طول المغارة من الشرق إلى الغرب عشرة أذرع

وعرضها سبعة ونصف من القبلة وإلى الشمال ، ومن المغارة ممرات على اليمين واليسار أمام المحارب الأيمن صفة تسمى مقام الخضر وبالركن الشمالى من المغارة صفة فى الصخرة يسمونها مقام إبراهيم .

وويذكر الدكتور (ظاظا) أن إدعاء اليهود على أنها الصخرة التي ذكرها التلمود غير حقيقي ، فتلك الصخرة التي يقدسها اليهود ترتفع عن مستوى سطح الأرض ثلاثة أصابع التلمود «يومًا / ٨٥-٤» ، نفس الأمر ذكره موسى بن ميمون في كتابه (طقوس يوم الغفران) ، في حين أن الصخرة الموجودة حاليا ترتفع عن مستوى بقية المغاره وعمقها أكثر من متر ونصف وتبدو الصخرة فوقها كأنها معلقة بين السماء والأرض وبين الصخرة وقاع المغارة دعامة من الخشب ، وذكر باحث ألماني أنها ليست صخرة وأنها ربما أحد ركائز المذبح الخاص بالقرابين، وأما الصخرة الأخرى فيقول د/ ظاظا - أن الله أعلم ماذا صنع بها كل من غزى القدس من بختنصر وانطيوخوس وابفانوس وتيتوس وفسبسيان ، وهدريان ممن دمروا أورشليم مراراً وتكراراً (١١١) ، ودائر المعارف العبرية قالت إن دفن الموتى داخل اسوار القدس كان لا وجود له اطلاقاً ، وعند دخول الجيوش الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب القدس بقيادة أبو عبيده بن الجراح وخالد بن الوليد أراد عمر بن الخطاب أن يؤمن للحامية العربية مكانا تعسكر فيه في القدس فوجد سفح صهيون وقد صار قذرًا (وادي القمامة) فقصد إلى هضبة موريا وبني مسجدا بجانب الصخرة الشريفة التي. كان قد أسرى بها النبي عَالِمُطِيُّ فَصَلَّى عَنْدُهَا وَدَعَا المُكَانُ بَاسُمُ الْمُسْجِدُ الْأَقْصَى ، وقبل مغادرته القدس أقام عمر بن الخطاب (يزيد بن معاوية) على أمرها على أن يأتمر باوامر أبى عبيده بن الجراح(٢١) . وانتدب للصلاة من بعده سلامه بن قيصر الذي كان يقيم في نفس المكان الذي كان يقوم عليه قصر هيردوس في عهد الدولة الرومانية ، ويصف حاج من أقباط مصر القدس كما رأها سنة

١٧هـ/ ١٨٦٦م فيقول كان للقدس سور يتخلله ٨٤ برجاً وله ست أبواب منها ثلاث مداخل رئيسية يدخل منها ويخرجون أحدها في غرب المدينة والثاني شرقها والثالث في الشمال .

ورغم أن هيلينه أم الأمبراطور قسطنطين بنت كنائس في بيت المقدس ، كان موضع الصخرة وحولها خراب فتركوها على حالها بل ردموا على الصخرة التراب حتى صار فوقها مزبله) وبني مسجد في المنطقة التي كانت مليئة بالتراب بجوار الصخرة التي قيل أن الرسول عليك المنطقة التي عندها عندما عرج به إلى السموات في الإسراء والمعراج .

وتاريخ بناء مسجد قبة الصخرة يرجع إلى عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان الذى استشار المسلمين فى بنائها ، ورصد لبنائها خراج مصر سبع سنين ، وعهد بادارة العمل إلى اثنين من رجاله المخلصين هما رجاء بن حياة بن جود الكندى ، ويزيد بن سلام من مواليه وهو من القدس ، ولقد شرع البناؤن فى البناء ٢٦ هـ / ٢٨٥م وفرغوا منه ٧٢ هـ / ٢٩١م ولقد بقى إسم عبد الملك بن مروان فى شريط من الكتابة الكوفية ، باعلى المثمن الداخلى بالجص المذهب على أرضيه زرقاء من الفسفساء الزجاجية ويشير إلى تاريخ الإنشاء سنة اثنين وسبعين (٢١) .

ولقد أثر في بنائها الزلزال الذي حدث سنة ٨٦ هـ / ٢٠٥م كما تولى اصلاحها وترميمها وفقا للكتابة المكتوبة على النقش الخليفة عبد الله المأمون ٢١٦هـ / ٨٣١م وقد حدث أن العمال الذين قامون بالترميم يومئذ ارادوا أن يتملقوا المأمون باستبدال اسمه باسم منشأها عبد الملك بن مروان ، ولكن نسوا محو التاريخ الحقيقي (١٤٤).

ولقد أقام الفاطميون كثير من العمائر في القدس ، كما وسعوا المسجد الأقصى ولقد رمم الحاكم بأمر الله المسجد أثر زلزال 2.4 هـ / 1.17 واستمر العمل في الترميم بعهد الظاهر لإعزاز دين الله 2.4 هـ / 1.17 وعندما أحتل الصليبيون بيت المقدس 2.4 هـ / 1.10 م حولوا قبة الصخرة الي كنيسة وبنوا فوق الصخرة مذبحاً وأطلقوا عليه Templum. Domni أي هيكل السيد العظيم ، وأضافوا الحاجز المصنوع من الحديد المخرم وكسوها رخاماً وهو الذي يفصل الصخرة عن البناء لأن قسس الصليبيون كانوا يقطعون من الصخرة ليحملوها إلى بلادهم .

وبعد استعادة صلاح الدين لبيت المقدس قام بازالة معالم الكنيسة ورفع المذبح وازال الرخام ورمم نقوشها ، ولقد اتبعه ملوك بنى أيوب فى ذلك ، وأضاف ابنه العزيز عثمان الحاجز الخشبى الذى يحيط بها(٥٠٠) .

وكذلك اهتم بها سلاطين المماليك ، واوقفوا عليها الأوقاف واعتنوا بترميمها هي والمسجد الأقصى ، ولقد سجل في نقوش أسفل القبة أسماء سلاطين المماليك الذين قاموا بترميم الصخرة ، الظاهر بيبرس والعادل كتبغا والناصر محمد بن قلاوون والظاهر برقوق والأشرف برسباى سنة  $\Lambda^{8}$ ه / 1878م ، وچقمق  $\Lambda^{8}$ ه / 1828م والأشرف قايتباى  $\Lambda^{8}$ م كذلك اهتم بها سلاطين الدولة العثمانية ومن هؤلاء السلطان سليمان القانوني  $\Lambda^{8}$  والسلطان عبد المجيد والسلطان عبد المجيد والسلطان عبد المجلس العزيز ، والسلطان عبد المجيد الثاني  $\Lambda^{8}$  المحمود والسلطان عبد المجلس بترميم قبة الصخرة  $\Lambda^{8}$  ،

أما عن أبواب القدس فقد أمر السلطان سليمان القانوني ١٥٥٨هـ/١٥٥٦م

بإعادة بنائها وهى - باب الخليل - وهو الذى يسمى باب يافا وكان يسمى قديماً باب إبراهيم ، وباب النبى (داود) عَلَيْكُمْ - واسمه باب صهيون وهو على جبل صهيون ملاصق بقبور ملوك ال داود، باب المغاربة ويعود للفترة الفاطمية ويسمى الباب الصغير لصغر حجمه ، ومن الأثريين من يزعم أنه باب القمامة القديمة ويذكر د/ ظاظا أن باب القمامة كان إلى الجنوب أكثر من أسفل الجبل ومن هذا الباب تخرج جنازات الموتى من على جبل الزيتون (٢١).

باب السباع شرقاً والعرب يسمونه (ساباط)، وباب الزاهرة شمالاً وهو باب هيرودس ، وباب العمود في الشمال الغربي ، ويسمونه باب دمشق واليهود يسمونه باب شكيم ونابلس والباب الجديد غربي باب العمود كذلك فإن لمدينة الخليل إبراهيم أهمية لما بها من قبور الأنبياء إبراهيم واسحق ويعقوب وزوجاتهم ، ويذكر (ناصر خسرو) أن في وسط المسجد يوجد مشهدين أمام القبلة الأيمن به قبر إبراهيم الخليل عير هو مشهد كبير من داخله ولا يستطيع الطواف حوله ، ولكن له أربع نوافذ ينظر منها الزائرون وهم يطوفون حول المشهد الكبير ، وقد كسيت أرضه وجدرانه ببسط من الديباج ، والقبر من المشهد الكبير ، ارتفاعه ثلاث أذرع وعلق به كثير من القناديل والمصابيح الفضية .

كذلك وصفه (ابن بطوطه) الذى زاره فى عصر المماليك . فيذكر المسجد «قبة مسجد ويشيع العامة أنها من بناء سليمان ، وفى داخل المسجد الغار المكرم المقدس فيه قبر إبراهيم واسحق ويعقوب ويقابلها قبور ثلاث من قبور زوجاتهم، وعن يمين المنبر يوجد جدار القبله ، وموضع يهبط على درج رخام محكم العمل إلى مسلك ضيق وكان مسدوداً فى عصر ابن بطوطة»(١٧).

ولقد أشار المؤرخون المسلمون والرحالة اليهود إلى مكانة تلك القبور

فوصفها (مشيلوم وعوبدايا) ووصفوا كيف كان يفرق الطعام من أوقاف المسلمين على أبناء جميع الطوائف دون النظر إلى دينهم (١٨١).

ولقد ذكر صاحب كتاب (المسفر للقلوب) عن صحة قبر إبراشيم واسحق ويعقوب واسند الحديث إلى أبى هريرة أن الرسول على قال هلا أسرى بى إلى بيت المقدس مربى جبريل على قبر إبراهيم فقال انزل فصلى ركعتين ، فإن هنا قبر أبيك إبراهيم ثم مر بى على بيت لحم . وقال انزل فصلى ركعتين ، فإن فإن هنا ولد أخوك عيسى عليه ثم أتى بى إلى الصخرة وذكر بقية الحديث، وبداخل هذا المسجد أيضًا قبر يوسف وشرقى حرم الخليل تربة لوط ، وهى على تل مرتفع يشرف منه على غور الشام وعلى قبره ابنيه ، وذكر الرحالة ابن بطوطة أنه مر في طريقه للقدس بتربة يونس ، وأشار إلى أن في عسقلان قبور العديد من الأنبياء .

# الفتح الإسلامي للقدس والتواجد العربى:

حينما فتحت القوات العربية الإسلامية القدس لم يكن العرب غرباء عن هذه الأرض، فقد كانت هناك العديد من القبائل العربية التي استوطنت فلسطين وعاشت على أرض القدس، ومع الفتح توافدت أعداد أخرى لا من جيوش الفتح فقط، بل من هجرة قبائل عربية استقرت هناك وخاصة بعد قيام الدولة الأموية، واتخاذ دمشق عاصمة لهم، ومع انتشار الإسلام، ودخول أعداد كبيرة من السكان الأصليين فيه بالإضافة إلى القبائل العربية التي عاشت قبل الإسلام وما تبعه في انتشار المساجد والمنشآت الدينية. فالقدس كان لها طبيعة خاصة فالعرب لم يكونوا جنسًا وافدًا بل كان هناك تواجد سابق وكان السكان في الفترة الإسلامية نسيجًا من مسلمين ومسيحين وأقليه يهودية لا تذكر، وإذا

أردنا الحديث من التوزيع الديموجرافى والأراضى التى أوقفها المسلمون ، يجدر بنا أولاً معرفة نوعيات السكان .

#### العبرب:

لقد عرفت القدس استيطاناً عربياً في فترة ما قبل الإسلام ، فبعض القبائل اعتنقت المسيحية وهي الديانة السائدة آنذاك .

ومن القبائل التى استوطنت المنطقة قبيلة (جذام) من ولد غريب بن زيد بن كهلان ومن بطونهم غطفان وأقصى وبنو الضبيب وبنو بعجة وبنو نفائه ، وكانت قبيلة جذام من سبأ القحطانية أقرب القبائل الشامية إلى الإسلام فى حياة النبى عين المنطق ، ولقد رحلت جذام من سبأ إلى بلاد الشام قبل الإسلام وانتشرت فى ربوعه وخاصة فى فلسطين ، فكانت منازلهم حول تبوك وايله وأذرح ما بين عمان ومعان وكان ومن جذام فخذ نزل مما يلى طبرية إلى اللجون والبامون بالقرب من حيفا ، ومنهم قوم استقروا فى بيت حبرين وبيت زمارا ، أما الاساورة وهم بطون من الحميديين من جذام ، فقد سكنوا الموضع الذى يحمل اسمهم المعروف بتل الأساور بقرب من حيفا (١٩١١) ، ونزل بنوزيد الجذاميون فى الوادى الذى يحمل اسمهم بالقرب من رام الله وهم من بنى جذام، ونزل بنو مهدى فى بعض نواحى البلقاء، وبنو صخر كانت اماكنهم بالكرك ومن بطونهم بنو فيض الذين كانوا يقطنون بيت المقدس ومن بطون جذام التى نزلت فلسطين قبل الإسلام بنو نفائه من حرام، وكان يقيمون حول العقبة إلى منبع البحر كان أكثر معاش جذام يأتيهم من التجارة المارة بين جزيرة العرب والشام، حيث يقومون بإرشاد القوافل والطرق ويتقاضون عن ذلك

أجراً، وبنو جذام حاربوا المسلمين في مؤته واليرموك ثم عاونوهم بصدق وإخلاص في بقية معارك الفتح (٥٠٠).

ويعتبر أهم من سكن فلسطبن من جذام ال زنباع من حرام ، وهُم ينتسبون إلى زنباع ابن روح تلك الآسرة التي كانت لها مكانه بارزة في بلاد الشام في عهد بني أمية، وكان زنباع الجذامي يعشر القوافل للحارث بن أبي شمر الغساني قبل الإسلام (۱۰) ، وكانت قبائل جذام أكثر القبائل العربية إسلاماً في العهد النبوى ، فاعتنق الكثير منهم الإسلام ، ووفد بعض اشرافهم على النبي عين ومنهم زنباع بن روح الذي أعلن إسلامه سنه ٧ هـ ورحب به الرسول عين الله قائلا «مرحباً بقوم شعيب وأصهار موسى) ومن أشهر قبائل جذام الذين اسلموا وأقاموا بالشام من الجذامين انيف بن ملة من بني ضبيب وسكن الرملة (٢٥).

وكان بمن أسر من جذام على يد (زين بن حارثه) فلما اسلموا اطلقهم النبى عَلَيْ ، وقبيلة أخرى هى بنو لخم من قبائل كهلان القحطانية التى سكنت الشام قبل الإسلام بوقت طويل ، وانتشروا فى ربوعه فى حوران والجولان والخليل وجبالها وصفورية وحول بحيرة لوط ، وفيما بين تبوك إلى زعز ودانت لخم بالنصرانية كغيرها من القبائل الشامية ، وأغلب القبائل كانت إما مسيحية أو ظلت على وثنيتها ، وعدد منهم دخل فى خدمة الروم ، وبعض بطون تلك القبائل هى التى دخلت الإسلام فى البادية ، ولم تعتنقه كلها إلا بعد فتح الشام .

وقد حكيت الأساطير حول هذه القبيلة ، فقيل انها هي التي أخرجت يوسف بن يعقوب من الجب ، واجد أفراد أو بطون هذه القبيلة هو الذي حصل على أول وقف في الشام من النبي عليها وهو تميم الدارى الذي ظل

وقفه يتوارث عبر أجيال ، وتميم ينسب إلى أحد بطون القبيلة وكان تميم مسيحيا يعيش فى الشام بين قبيلته لخم فى جوار الخليل بالقرب من بيت حبرين وبيت عينون بفلسطين .

ومن القبائل قبيلة طيئ من القبائل السامية الأكثر قربا من الإسلام في العهد النبوى (٢٥) ، بعد جذام ولخم ، وفي الوقت الذي كان فيه الإسلام ينتشر بين هذه القبائل الثلاث في حياة النبي علين وكانت غسان وتغلب وكلب من أشد القبائل الشامية ولاء لمسيحيتها وللروم (١٥) . يتبعها في ذلك بقية القبائل من بلي وبهراء وتنوخ وسائر بطون قضاعة القحطانية الني كانت تسكن الشام قبل الإسلام ووعلى أية حال فإن القبائل العربية في بلاد الشام في مجموعها لم تدخل الإسلام في زمرة واحدة إلا بعد تغلب المسلمين على الروم ، واخضاع الشام لسيطرتهم فدخلوا فيما جاء به بنو عمومتهم ، واسلموا وحسن إسلامهم ، وظهر فيهم العلماء والفقهاء والقادة .

وبنو طئ قبيلة من كهلان من القحطانية وهم بنو جلهمه وهم بطون كثيرة ومعظم بنو طيئ الذين سكنوا الشام كانوا في فلسطين دون غيرها . ومنهم بنى ثعل وكانت جماعة منهم في عبسان بالقرب من غزة (٥٠٠) .

ومنهم بنو جرم كانوا فى غزة والداروم بما يلى الساحل إلى جبل الخليل ، وبنولام سكنوا فلسطين ونسبت إليهم البلده التى أقامها هشام بن عبد الملك على البحر إلى جنوب حيفا .

وفى سنة ١٠ هـ قدم على النبى عَلَيْكُم وفد طَى وبرئاسته (زيد الخيل) وعرض النبى عَلَيْكُم عليهم الإسلام فأسلموا وسماه النبى عَلَيْكُم زيد الخير وقطع له فئيا وارضاً معه ، وكتب له بذلك ولكنه توفى فى الطريق وهو راجع

لقومه ، واسلم عدى بن حاتم الطائى وتبعه كثير من الناس ، وكانوا خير عون في معارك الفتح ، وعملوا لهم عيونًا وأدلاء في الفتح .

وكان ينزل بوسط بلاد الشام وجنوبها قبل أن يفتحها المسلمون طائفة من القبائل العربية كلهم من القبائل القحطانية اليمنية التى نزحت إليها من بلاد العرب . ومن أهم هذه القبائل على الإطلاق (قضاعة) بفرعها كلب وبهراء وجهينه وبلى وسليح وتغلب وتنوخ وشهد ثم قبائل غسان من الأزد ، القحطانية من نسل مالك بن كهلان ، وجذام ولخم وطئ وعامله وكنده ، ومن ثم فإن سكان وسط الشام وجنوبه حين الفتح كانوا من العرب اليمانية .

ومن القبائل القحطانية بنى جرم وتفرع عنهم كثير من البطون مثل بنو غانم والعبادلة والأحامدة وعقبة بن جزام وبنو قدامة وبنو عوف . ولقد سكن كثير من هذه القبائل مدينة القدس مثل بنو غانم الذين سكنوا المنطقة التى تعرف بوادى الطواحين من جهة الشرق ، ولهم بها حارة تسمى الغوانمه وهى مجاورة للمسجد الأقصى من جهة الغرب(٢٥) .

ولقد دخلت عدد من القبائل بعد الفتح الإسلامى ، ولعبت دوراً هاماً فى أحداث الفتح ، وكان العنصر اليمانى هو الغالب على قبائل الشام فى هذا الوقت ، فإن القبائل اليمانية بالجزيرة العربية كانت أسرع لإجابة الخليفة أبى بكر فى النزو وبعد الفتح الإسلامى بدأت هجرة من شبه الجزيرة العربية ومن مركز الدولة فى الحجاز لمواصلة الفترحات والإقامة فى الأمصار الجديدة فانتقل مركز الثقل فى الدولة من القلب إلى الأطراف .

ولقد تحول مركز الثقل في الدولة للشام لقيام الدولة الأموية ولقد بدأب حركة استيطان للقبائل العربية التي سكنت الشام .

كهلان القحطانية منها لخم ديارها متفرقة بيت الرملة ومصر ، وطئ جاؤا بعد السيل العرم ، ولما وصلوا إلى الشام نزلوا جنوبي فلسطين حتى ملئوا الجبل والسهل والوادى ، وعامله من القبائل العربية الكبيرة التي سكنت الشام من قبل الإسلام واشتركت مع الروم في حرب المسلمين قبل أن يسلموا ، وعامله كانت تسكن اليمن وخرجت منه مع من خرج من بني قحطان وسكنت بلاد الشام في منطقة جبل عامله التي عرفت باسمهم حتى الآن وهي مشرفه على طبريه إلى نحو البحر . •

وكانت القبائل الوافدة إلى بلاد الشام سواء القيسية أو اليمنية تستمر على نسق واحد فى اتخاذ مواطن استيطانها فكانوا تارة يقصدون الحواضر والبوادى وأحيانا ينزلون المنازل التى جلا عنها أهلها فى مختلف المدن ويخالطون من بقى من أهل البلاد الأصليين وتارة أخرى ينزلون فى منازل خاصة بهم بعيداً عن المدن والقرى فكان استيطانهم بين هذا أو ذاك (٥٥) . وكانت اعداد القبائل العربية التى نزلت الشام ابان الفتح تزيد تزايداً سريعاً بالتوالد ودوام الهجرة ، ولقد قدر عدد مهاجرى العرب الذين نزلوا إلى الشام عند فتحها بما يزيد على مائة ألف وبلغ عدد المسجلين بديوان العطاء فى دمشق وحدها فى الصدد الأول خمسة وأربعين ألفاً، ولا تمثل هذه الأرقام القبائل الوافدة إلى الشام وحدها وإنما تمثل أيضاً من انضم إليهم من العرب الذين كانوا ينزلون هذه البلاد قبل الفتح (٥٠) ، تم انضموا إلى جيوش المسلمين ، وقد امكن تحديد مواطن القبائل العربية بالشام بصورة مجملة فى عهد الراشدين والأمويين ، واستناداً إلى المصادر التاريخية .

ويقال أن العرب الذين كانوا في الشام في نهاية القرن الأول الهجري بلغوا

نحو ربع مليون شخص كان معظمهم من الجند والموظفين والبدو ، ولاسيما من القبائل العربية التي كانت تسكن تلك للبقاع قبل الإسلام .

وكان العنصر الغالب على قبائل الشام فى العصر الأموى عو العنصر اليمنى إلى جانب زمرة من قيس وقريش وسائر الأمصار وكل جندى كان ينسب إلى المكان الذى مكث فيه لا إلى القبائل ، وفى البداية مضى عليهم زمن قبل إن يظهر التأثر بالبيئة الجديدة التى سكنوها مختلطين بالسكان الأصليين ، وقد ظهر هذا التأثير أوضح ما يكون تدريجياً في سلوكهم وحياتهم الاجتماعية ومظاهر معيشتهم ، فانتقلوا من غضاضة البداوة إلى رونق الحضارة .

هذا التواجد العربى على النطاق الواسع سواء قبائل أصلية أو وافدة ، بالإضافة إلى من دخل الإسلام من أهل البلاد الأصلية ، إلى تواجد مسيحى فهناك مسيحيون ارثوذكس وهم غالبية آنذاك من أعل البلاد ، وأقباط وافدون من مصر ، وقلة كاثوليكية بالإضافة إلى الأحباش الذين اعتنقوا المسيحية .

أما اليهود فكانوا ممنوعين من دخول بيت المقدس ، ولقد قال (أبا أبيان) أنه مع بداية الفترة المسيحية كانت أعداد اليهود قليلة ومحدودة بالنسبة لأى فترة أخرى ، وأكد أنه خلال قرون كان اليهود أقليه فى أى مكان بما فيها أرض إسرائيل ، وأنهم منعوا من دخول بيت المقدس لمدة خمسمائة عام (٥٩) ، وإن عدد اليهود لا يزيد عن خمسة آلاف فى أى بلد، ومنذ عهد هادريان كانت أورشليم أرضاً ممنوعة على اليهود ، ويزورنها مرة واحدة فى السنة يوم ٩ أغسطس يسمح لهم بزيارة حطام المعبد والبكاء وللبقاء فترة أطول يجب رشوة الجند .

ثم أصبحت المدينة مدينة رومانية تحمل اسم الياكابتولينا ، واتخذت الطابع

المسيحى . ومع ظهور الإسلام سمح لهم بزيارة المدينة وإن كان مارك كوهين يذكر أنه لم يسمح لهم بالتواجد طوال عهد الخلفاء والراشدين ، ولكن سمح لهم بذلك في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان ، والذي أعاد بناء قبة الصخرة، وإن كانت هناك مصادر أشارت إلى إن عمر بن الخطاب سمح بأقامة لا عائلة يهودية رغم أن (سفرنيوس) بطريرك القدس طلب عدم السماح لليهود بدخول بيت المقدس .

وعامة فإن الفترة الأولى في تاريخ يهود الإسلام أو القرون الأولى يسودها الغموض بالنسبة لوضعهم نتيجة لقلة المصادر ، وهناك إشارة في بعض المصادر العربية التواجد يهودي بسيط في عدد من الأماكن في فلسطين ، فابن خرداذبه يذكر «من بيت المقدس إلى البحيرة النتنة (البحر الميت) يخرج منه ملح يصلح للصباغة وأشار لإقامة اليهود من السامرة في الرملة وفي نابلس(١١) . ويذكر جدع جلادی أن الحاخام شمعون باریوحای صاحب کتاب نستاروت السابق ذكره عاش في العصر الأموى في فلسطين ، والنص اورده جدع جلادي كمايلى (أن الله قد أقام دولة إسماعيل (أى الإسلام) لمساعدتكم ضد القوم الظالمين ، يضيف المصدر أن باريوحاى يؤكد أن الإيمان بالله في الديانتين الإسلامية واليهودية ، وإن من ضمن السبعين شعباً الذين خلقوا بإذن الله تعالى وضع الله اسمه في شعبين بنو إسرائيل وبنو إسماعيل ، وإن كلا الاسمين ينتهيان بآل ، ومعناها بالعبرية اله ، ومن الواضح أن القصة غير موضوعية ، وغير حقيقية وصفها الحاخام تقرباً للمسلمين الذين نعلم بتسامحهم هو وبنى جنسه من اليهود ويشير الحاخام (يهوداى) (عندما جاء بنو إسماعيل والمسلمين ، تركوا اليهود يدرسون التوارة) وهذه الروايات تؤكد أنه لم يكن هناك تواجد حقبقي لليهود في الفترة السابقة للإسلام ، وحتى تواجدهم في الفترة الإسلامية كان محدوداً - أما التواجد الإسلامي في القدس فكان سابقا للإسلام وتألياً له وانتشر الإسلام تدريجياً مع الهجرة العربية الإسلامية بين القبائل العربية والتى استمرت عبر فترات زمنية متتالية ودائمة ، فالقدس وما تحمله من أهمية ومن موقع متميز ، أصبحت مركز ثقافيا ودينيا وخاصة خلال عهد الدولة الآموية الذى شهد بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة ، وعناية الخلفاء الآمويين حتى قيل أن الخليفة سليمان بن عبد الملك ترك فى دمشق اخاه الأصغر وحضر إلى القدس وقيل أنه سعى إلى أن يجعلها عاصمة للخلافة ثم عدل من ذلك .

ولقد جاء إلى القدس عدد كبير من الصحابة والتابعين بالإضافة إلى جند الفتح الذين إستوطنوها .

وأول الأوقاف الإسلامية يعود لفترة قبل فتح الشام هو وقف تميم الدارى الذى ظل وقفه يتوارث عبر الأجيال ، وتميم من قبيلة لخم وينسب إلى أحد بطون القبيلة وكان تميم قبل إسلامه مسيحياً يعيش فى الشام بين قبيلته لخم بالقرب من بيت حبرين وبيت عينون بفلسطين ، ولقد وفد الداريون من لخم على الرسول عين مرتين ، مرة قبل الهجرة ومرة بعدها وفى المرة الأولى سألوا النبي عين أن يقطعهم أرضاً كانوا يسكنوا فيها الشام لخصبها وغناها إذا غزا الشام وفتح الله على بديه عنوا الشام فارادوا أن يحتاطوا خوفاً من أن تأخذ منهم بعد أن عاشوا فيها فترة طويلة ، فكتب له الرسول عين كتاباً نصه «بيليس الرش ووهب لهم بيت ذكر فيه ما وهب محمد رسول الله للدارين إذ أعطاهم الأرض ووهب لهم بيت عينون وحبرين والمرطوم وبيت إبراهيم ومن فيهم إلى الأبد، شهد وكتب شراحبيل بن حسنه ، وشهد العباس بن عبد المطلب وخزيمة بن قيس» ولقد عاد الوفد فى ٩٠ هـ/ ٢٠٨م وهو عام الوفود ، وفد الداريين بن حبيب بن نمارة بن الموفد فى ٩٠ هـ/ ٢٠٨م وهو عام الوفود ، وفد الداريين بن حبيب بن نمارة بن

ولما ولى أبو بكر الصديق الخلافة وخرجت الجيوش لفتح الشام فحفظ عهد رسول الله على المداريين من لخم بالشام وكتب لهم ما نصه «هذا كتاب من أبى بكر أمين رسول الله على الله الذي استخلف في الأرض بعده كتابه للداريين أن لا يفسد عليهم سيدهم وليدهم من قرية حبرون وعينون فمن كان يسمع ويطيع الله فلا يفسد منهما شيئاً وليقيم عمودى الناس عليهما وليمنعها من المفسدين ثم كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح أمير العسكر بالشام يوصيه على احترام كتاب النبى على الله الداريين وتنفيذ ما جاء به سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فامنع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الفساد في قرى الداريين ، وإن أهلها قد جلوا عنها واراد الداريون أن يزرعوها فليزرعوها ، وإذا رجع إليها أهلها فهي لهم وأحق لهم والسلام عليكم» (١٤٤).

ويشير صلاح الصفدى سنة ٧٤٠هـ/١٣٣٩ أن الفقيه القاضى أبو بكر العربى المعافرى في كتاب القبس يروى أنه كان عند أولاد تميم الدارى بحبرون فرأى كتاب النبى فى قطعه من اديم وقدر رأى هذا الكتاب ابن فضل الله العمري الذى زار مدينة الخليل سنة ١٣٤٥هـ/١٣٤٤م أى بعد الصفدى فيقول بعثت وراء الصاحب ناصر الدين أبى عبد الله محمد بن الخليلى التميمى الدارى ، وهو بقية هذا البيت الجليل والمنهى إليه النظر على وقف الدارى الذى وهبه محمد عرفي في بلد إبراهيم الخليل والتمسنا منه إحضار الكتاب الشريف النبوى المكتب لهم بهذه النبطة والمشرف لهم به على سائر البرية ، فأجاب الملتمس وجاء به فى خرقة سوداء من ملحم قطن وحرير.

ولقد جاء إلى بيت المقدس عدد كبير من الصحابة والتابعين بالإضافة إلى جند الفتح الذين استوطنوها . ومن أول من دخل من أعيان الصحابة عمر بن الخطاب الذى زارها أربع مرات مرتين سنة ست عشرة ومرتين فى سنة سبعة عشرة ، وقبيلة بنى عمر : يقال لها العمريون ، وهم بطن من عدى ابن كعب بن قريش من العدنانية ، وهم بنو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وقد تفرع عنها فرقة بواد بن زيد وهو من أعمال الرملة ، وكذلك وجدت بينهم فرقة بمدينة بيت المقدس نفسها والتى لها حى فى الجزء الشمالى من المدينة بالقرب من باب الأسباط(٢٠٠٠) . وظل إسمهم يتردد إلى القرن الخامس عشر الميلادى ، ويشار إلى وجودهم أيضاً فى عدة قرى تابعة لبيت المقدس فى القرن السادس عشر ، وكذلك هناك مسجد الحيات وهو الذى كان به طلسم الحياه وهو بقرب كنيسه قمامة وهو مسجد عظيم من المساجد العمرية منسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .

وقيل أن أبو عبيدة بن الجراح كان يريد الصلاة بها ، ولكنه توفى على بعد

أربعة أميال من بيت المقدس وله مقام قبره الطاهر في قرية يقال لها عمتا تحت جبل عجلون بزاوية دير علا من الغور الغربي .

وعبادة بن الصامت سكن بيت المقدس ووجهه عمر إلى الشام قاصداً ومعلماً فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين (۱۱ )، ولقد اختلف على مكان قبره فابن عبد البريرى أن قبره ببيت المقدس ، ورآى أخريرى أنه دفن بالرملة وذكر على لسان ابنه عبادة بن الوليد بن عبادة بن أبيه مات بالرملة وكانت وفاته في سنة ٣٤ هـ / ٢٥٤م.

وذكر البعض ان قبره لا يعرف ببيت المقدس ولا الرملة ، واندثر لاستيلاء الفرنج وهذا ما سنناقشه بخصوص قبور الصحابة والأولياء التي أوقفت عليها الأوقاف في الفترة الأولى ، واندثر بعضها بسبب الغزو الغربي ، وإن كان بعضها استعاد املاكه وأوقافه بعد خروجهم .

وشداد بن الأوس مات سنة ٤٨ هـ أو ٥٨ هـ وهو ابن خمسة وسبعين (٢٧)، وقبره ظاهر في بيت المقدس بالقرب من باب الرحمة عند سور المسجد الأقصى .

وكذلك أبو ريحانه واسمه شمعون القرطبى من بنى قريظة ان كان البعض يرجعه إلى بنى النضير ويقال أنه مولى للرسول عَلَيْكُم ومات قبل وفاة الرسول عَلَيْكُم وسكن بيت المقدس .

وتميم بن أوس واخوه نعيم وغزا مع الرسول ثم اتجه إلى الشام بعد مقتل عثمان بن عفاد: ، وكان أميراً على بيت المقدس مات سنة أربعين ويقال أن قبره بقرية من قرى الشام يقال لها اللهوه .

وذكر الحافظ أبو بكر الواسطى أنه كان في بيت المقدس العديد من الحفاظ والصحابة والتابعين ومات بها عبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبو أبى بن أم خزام وأبو ريحانه وسلامه ابن قيصر وفيروز الديلمى ، وأبو محمد التمارى الأنصارى ، وكان والياً لمعاوية على بيت المقدس ، وقيل أن قبورهم بها وكان لبعضهم نسل وأولاد منهم عبادة وشداد وسلام وفيروز ، ومنهم من لم يعقب نسلاً كأبو ريحانه وذوا الأصابع وأبو محمد ، ولقد سكن بها بعض أهل الصفة ، «وهم من المهاجرين الذين كانوا يجلسون في مؤخرة مسجد الرسول عين بالمدينة ، في بيت المقدس فوائل بين الاسقع سكن البصرة ثم دمشق ثم تحول إلى بيت المقدس ، كذلك صفية بنت حي أم المؤمنين وظي في ذهبت لبيت المقدس وصلت فيه وصعدت في طور زيتا . وكعب الأحبار بن مانع الحميرى كان يهوديًا وأسلم في خلافة أبى بكر ، وخالد بن معوان الكلاعني فقيه كبير روى عن معاوية وابن عمر وعبد الله بن عمرو ، وترجم له الأثمة في كتبهم ، ويقال أنه هو الذي فقه . عامة التابعين بالشام ، واجتمع بأبي هريرة وأبي الدرداء وتوفي عن سبع وسبعين .

وقبيصه بنت ذويب وعبد الله بن مجريز قرشى مكى نزل بيت المقدس (١٦٠)، وهانى بن كلثوم ، وكان من العباد الزهاد وعرضت عليه أمرة فلسطين فامتنع وكان يقصدون الصلاة من الرملة إلى بيت المقدس .

ومن النساء أم الدرداء وكانت معها نساء يتعبدن وكانت تجالس المساكين ببيت المقدس وأعانها عبد الملك بن مروان على دخول مسجد الصخرة ، فى مكان النساء ، وهناك أبو عبد الله العوام مؤذن بيت المقدس ، ولقد زارها عدد من كبار الفقهاء كسفيان الثورى وسكنها أبو محمد عبد الله الأنصارى ، وكانت عملية الاستيطان تلك مستمرة وكان يتبعها أقامة المنشآت الدينية التى مارسوا

فيها انشطتهم الدينية والتثقيفية ومن المؤكد أنهم أوقفوا عليها لتستمر فسى أداء مهمتها .

وهناك أسماء لأوقاف واضح أن جذورها تعود للفترة الإسلامية الأولى ، وعرفت فى فترة متأخرة ، فوثيقة ذكرت دار شهاب الدين بن بدر الهائم ثم عرفت بدار أبو الوفا لسكنهم لها ، وكانت تعرف قديمًا كما ذكر (مجير الدين) بدار معاوية . كذلك هناك وقف على مسجد معروف بمسجد الحيات ويذكر (مجير الدين) أيضًا أنه كان به طلسم الحيات وهو بقرب كنيسة قمامة ، وهو مسجد عظيم من المساجد العربية منسوب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .

ووثيقة من العصر العثماني تشير لتولية السيد الحاج بدر الدين أفندى عبد المعطى زاده على نظارة وقف جده لأمه سيدى عباده بن الصامت الصحابي وتعود لعام ١٢٣هـ/ ٧٤٠ م وأن الوقف يشمل قرية نباله (بير نبالا شمال القدس) وبرج عرب «غالبا عرب قرية لغيتا» وأرض صرعى مما يؤكد أن الوقف استمر عبر قرون عدة .

ولقد استمرت الهجرة للفترة التالية . فلقد ورد ذكر الجعافرة وهم بطن من بنى الحسين السبط من بنى هاشم من العدنانية . والجعافرة ينتسبون إلى جعفر الصادق بن محمد الباقر وسكنت فئة منهم بيت المقدس .

عملية الاختلاط خلفت في القدس مجتمعاً إسلامياً نشطاً ، ورغم تبدل الحكام من أمويين إلى عباسيين ثم فاطميين ثم الصراع بين الفاطميين والسلاجقة عليها إلى قدوم الصليبين فإن المدينة أصبح لها كيان إسلامي يضم اكثرية مسلمة تمارس جميع أوجه النشاط الإنساني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وتوقف الأوقاف على مساجدها ومنشآتها ، مع تواجد مسيحي وندرة يهودية ، وهذا بشهادة جوايتين حيث ذكر أن التواجد اليهودي في

القرون الإسلامية الثلاث الأولى كان غامضاً لا يمكن تحديده وإن ظهورهم بدأ مع الفاطميين .

واهتم الفاطميون بالقاس اهتماما كبيراً ويكفى أن نرى ما كتبه الرحاله الفارسى الشيعى (ناصر خسرو) حيث ذكر أن الفاطميين أقاموا كثيراً من العماثر والمبانى فى القدس كما وسعوا المسجد الأقصى ، وأقفوا عليها الأوقاف لتستمر فى أداء مهمتها (١٩٥).

ولقد بهر بمساجد الشام فتحدث عن صيدا وكيف أنها شيعية وقاضيها سنى يسمى ابن عقيل وأنه قام ببناء مشهد على باب المدينة ، وأن قبر النبى صالح فى عكا، ويصف مسجدها الجامع وأن هناك جبلاً به مشاهد الأنبياء على جانب الطريق المؤدى للرملة ويذهب إليه الكثيرون للتبرك . وأن قرية بروة بها قبر عيس وشمعون عليهما السلام) وإن فى قرية تسمى حظيرة مسجد له قبران متجاوران أحدهما لشعيب والآخر لابنته التى كانت زوجة النبى موسى بهنا وإن فى دامون قبر ذى الكفل وبقرية أعلين قبر هود وقبر النبى عزيز ، وفى قرية أربل مسجداً فى ناحية القبلة منها فى وسطه حظيرة بها أربع قبور لأربعة من أبناء يعقوب وأخوة النبى يوسف ، وأنه ذهب إلى تل فوجد فيه غار فيه قبر أم موسى عليه على .

وتحدث عن مساجد طبرية وحمامتها وعن مسجد الياسمين الذى فى الجانب الشرقى منه قبر يوشع بن نون وان تحت الساحة قبور سبعين نبيًا قتلهم بنى إسرائيل ، وإن قبر الصاحبى أبى هريرة يقع خارج المدينة من الناحية القبلية ، وإن أهل المنطقة من الشيعة يمنعون الأخرين من الزيارة ، وإن كفر كنه بها تل عليه صومعة بها قبر النبى يونس ، ويتحدث عن مدينة حينا وإن بها مسجدا كبيرًا وعندما يتحدث عن بيت المقدس يقول أن أهل الشام يسمونها القدس ،

وإنه يذهب إليها من لا يستطيع الذهاب إلى مكة من أهل هذه الولايات فيتوجه إلى (الموقف) ويضحى ضحية العيد كما هى العادة . ويحضر هناك لتأدية السنة ، وقد حضر في بعض السنين أكثر من عشرين ألف شخص في أوائل ذي الحجة ومعهم ابناؤهم ، ويذكر أن المدينة بها خيرات كثيرة ورخيصة ، ومنها أرباب عائلات يملك الواحد منهم خمسين ألف من زيت الزيتون يحفظونها في الأبار والأحواض ويصدورنها إلى أطراف العالم . ويقال أنه لا يحدث قحط في بلاد الشام .

فهذه المساجد المتنوعة التى انتشرت فى قرى عديدة ورغم صغرها فكانت حسنة البيان يؤمها الزائرين وتنفق عليها من تلك العائلات المقدسية المسلمة التى امتلكت ضياع واوقفتها عليها تبركًا وفيها تواجد إسلامى مكثف .

ولا ينسى الإشارة إلى أهمية القدس للمسلمين ، فيذكر أنه يأتى لبيت المقدس من ديار الروم ، كثير من النصارى واليهود وذلك لزيارة الكنيسة والكنيس و(المقصود المعبد اليهودى) ويذكر أن عدد سكان القدس من الرجال عشرون ألف رجل ولو وضعنا عددًا مماثلاً للأناث والأطفال في حدود طفلين للأسرة يفترض أن سكانها يقاربون الثمانين ألف(۱۷) .

ويتحدث عن الجامع الواقع شرقى المدينة وأن سوره هو سورها الشرقى ، وبعد الجامع سهل كبير مستوى يسمى الساهرة ، ويذكر ناصر خسرو أنه قبل أنه سيكون ساحة القيامة يوم الحشر ، وبناء على انتشار هذه الأسطورة فإنه يحضر إليه خلق كثيرون من أطراف العالم ويقيمون به حتى يموتوا ، معنى هذا أن هناك هجرة وافدة أخرى على المدنية .

ويؤكد أن مقابر الصالحين مازالت قائمة في عهده وهي غالباً مقابر الصحابة والواعظين والحفاظ في الفترة السابقة ، فيذكر أن على حافة هذا السهل قرافة عظيمة، بها مقابر كثير من الصالحين يصلى بها إلى الناس ويرفعون بالدعاء أيديهم.

ويتحدث عن وادى جهنم وإن الذى سماه كذلك عمر بن الخطاب ، وعن عين السلوان وعن إيقاف الأوقاف عليها مما يدل أن الأوقاف انتشرت خلال هذا العصر انتشاراً كبيراً فيذكر (يمر ماء هذا العين بقرية شيدرا فيها عمارات كثيرة وغرس البساتين ويقال أن من يستحم من ماء هذا العين يشفى مما ألم به من الأوصاب والأمراض المزمنة) وكذلك اشار إلى إيقاف الأوقاف على مستشفى بيت المقدس ، (وفى بيت المقدس مستشفى عظيم عليه أوقاف طائلة ويصرف لمرضاه العديد من العلاج والدواء وبه أطباء يأخذون مرتباتهم من الوقف، (۲۷) .

ويتحدث عن قياسات مسجد الصخرة وإن فى الجانب الشمالى يقع فيه قبه يعقوب وإن طول هذا المسجد أربع وخسمون وسبعمائه ذراع وعرضه خمس وخمسون وأربعمائه ذراع ، ويتحدث عن فخامة وثراء وجمال المسجد .

ويستطرد في وصف أبواب المسجد ، ويتحدث عن وجود صوفية بما يؤكد أن الطرق الصوفية كانت موجودة فيه من فترة سابقة لصلاح الدين ، فيذكر في عرض المسجد رواق في حائطة باب خارجه صومعتان للصوفية ، وهناك مصليات ومحاريب جميلة يقيم بها جماعة منهم ، ويصلون ولا يذهبون للجامع إلا يوم الجمعة لأنهم لا يسمعون التكبير حيث يقيمون ، وإن في الركن الشمالي للمسجد محراب زكرين (٧٣).

ويتحدث عن مسجد جميل يقصده الناس يسمى مسجد التوبة ، ويقصده أناس كثير يصلون هناك وأن الجدار الشرقى للمسجد أمام الحائط الشمالى سرداب يطلق عليه مهد عيسى ، وهو فى المسجد مكان المحراب ، وفى الجانب الآخر عمرات مريم ، ومحراب زكريا وعلى هذين الممرين أيات القرآن التى نزلت فى زكريا ومريم ويعرف المسجد بمهد عيسى .

ويتحدث عن المسجد الأقصى وهو الذى جاء فى القرآن الكريم فى سورة الإسراء ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْعَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعَلّمُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَّهُ عَلَى الْعَلَّمُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وإن به محراب يطلق عليه محراب معاوية وعلى يساره محارب عمر بن الخطاب ، ويعطى تفصيلاً للدكة بوسط ساحة المسجد لقبه الصخرة ، وإن مقدار الدكة ثلاثون وثلاثمائة ذراع فى ثلاثمائة وارتفاعها اثنا عشر ذراعاً وسطحها مستوى وانها مكسية بالرخام الملبس بوصلات الرصاص وعلى جوانبها ألواح رخام وعلى هذه الدكة قبة الصخرة وأنها حجر أزرق ويقيم فى بيت الصخرة جماعة من المجاورين والعابدين ، فهو تأكيد للتواجد الصوفى (١٧٠).

وحين يصف المراقى المؤدية إلى الدكة بساحة الجامع يذكر أن هناك مقامان الأول مقام النبى (٧٥٠ والذى على اليسار يسمى مقام الغورى ٤٥٢ - ٤٥٥ هـ/ ١٠٦٠ م وعلى هذا المقام مراتب بخط من الذهب على ظهر الطاقة أمر به الأمير ليث الدولة نوشتكين الغررى ، وهذا سبب التسمية ويقال أنه كان تابعاً لسلطان مصر ، وهو «الأمير أبو منصور أيوشتكين أمير الجيوش وحاكم سوريا من قبل الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله واصله من ختان» ، وأشار لمحراب لداود وكرسى لسليمان ، وإلى حضور المسيحين لزيارة بيت لحم .

كذلك يذكر الأوقاف الموقوفة على مشهد الخليل حيث قبر الخليل إبراهيم، وبذكر أن اسم القرية مطلون موقوفة مع قرى كثيرة ، وكان من المعروف أن قبر الخليل إبراهيم يقصده أفراد كثيرون حيث تقام ضيافة للزوار من الأوقاف .

فالأوقاف على الخليل كما هو مبين تعود لفترة سابقة للأيوبيين والمماليك ويذكر معجم البلدان أن الاسم الأصلى للخليل حبرون أو حبرى .

وحين يصف قبر اسحق بن إبراهيم وزوجته يقول «أن أرض المشهد

وجدرانه مزينه بالسجاجيد والحصر المغربية التي تفوق الدبياج حسناء» ، وإن هناك حصيرة أرسلها أمير الجيوش وزير الفاطميين بثلاثين ديناراً من الذهب المغربي إبراهيم وزوجته ساره ويعقوب وزوجته وبعدها منازل اتخذها إبراهيم لضيافه زائريه على سطح المقصورة ، وإنه قد أوقف عليها أوقافًا كثيرة من القرى والمستغلات ببيت المقدس ، وإن الضيوف والمسافرين والزائرين يأكلون الخبز والزيتون وهناك طواحين كثيرة تديرها البغال والثيران لطحن الدقيق ، وبالمضيفة خادمات يخبزن طوال اليوم ويزن رغيفهم منا واحداً ، ويعطى من يصل إلى هناك رغيفا مستديراً وطبقا من العدس المطبوخ بالزيت وزبيباً ، كل يوم ويعتقد أن هذه عادة بقيت من أيام خليل الرحمن عَلَيْسَكِم حتى الساعة . وفي بعض الأيام يبلغ عدد المسافرين خمسمائة يقدم الضيافة لهم جميعاً ٧٦١) ، ومن الواضح أن الفاطميين أوقفوا كثير من الأوقاف على هذا المشهد ، ولقد استمرت تلك الأوقاف فذكرها مجير الدين وفي كتابه (تاريخ بيت المفدس) ووردت في وثائق القدس . ومن المؤكد أن الدولة الفاطمية اهتمت بالقدس ومشاهدها من البداية ، فذكر أن المشهد الذي على قبر إبراهيم أمر الخليفة المهدى بفتح باب فيه وكان من قبل الناس يزورنه في الأيوان الخارج وزينه وفرشه بالسجاجيد وادخل على عمارته اصلاحاً كثيرا .

ومن واقع وصف (ناصر خسرو) فإن هناك الكثير من الأوقاف أوقف على أماكن عديدة في القدس، وهي تشمل المساجد وخانقاوات صوفية ومنشأت كعين سلوان والبيمارستانات ، بالإضافة إلى أوقاف الخليل والذي ذكر أنها تشمل قرى عديدة وأماكن ووقفيات متنوعة ، وهذا يوضح مدى حجم الأوقاف التي فقدت أصولها نتيجة للحروب الصليبية واستيلاء الصليبين على الأرض ولقد أعيد إحياء بعض الوقفيات في الفترة التالية .

أما عن فترة حكم الصليبين للقدس وضواحيها فمن المؤكد أنه تم الاستيلاء على الأماكن المقدسة بها من قبل الصليبين، بل أن قبة الصخرة تحولت لمزار مسيحي، ولكن مع عودة الحكم الإسلامي عادت الأوقاف الإسلامية للظهور ، بعضها قديم يعود للفترة السابقة للحكم الإسلامي بل لفترة الفتوح الإسلامية الأولى ونستطيع الاستدلال على ذلك من أوقاف المغاربة التي عادت مع صلاح الدين ، ومن المؤكد أن التواجد المغربي كان على نطاق واسع ، ومع الفتح الصلاحي كان رجوعهم إلى القدس وأكنافها ، فيشير الرحالة ابن جبير الذي قام برحلة إلى الشام في النترة ٥٧٨ هـ / ١١٨٢م - ٥٨١هـ / ١١٨٥م لمسجد في بيت لهيا للخليل إبراهيم أوقفت عليه الأوقاف على المغاربة وتولوا أمره «بالربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين وأرض بيضاء ورباع . وهي معينة التقسيم لوظائفها فمنها ما هو معين باسم التغطية في الآدم للبائتين فيها من الزوار ، ومنها ما هو معين للاكسيه وبرسم النفطية بالليل ، ومنها ما هو معين للطعام إلى تقاسيم تستوفى جميع مؤنها)(٧٧) وفي فقرة أخرى يذكر أن المسجد مرتبط بأهل المغرب في أسباب البر . وفي أيواء أهل المغرب سن الغرباء المنقطعين بهذه الجهات ، تسبب لهم وجوه المعايش من أمامه في المسجد وسكن بمدرسة تجرى فيها عليه النفقة أو التزام زاوية من زوايا المسجد الجامع يجيىء إليه فيها رزقه أو حضور في قراءة سبع"(٧٨) ، كذلك يشير إلى أنه لا يأتمن فيها كلها سوى المغاربة الغرباء لأنهم قد علا لهم بهذا البلد صيت في الأمانة وطار لهم ذكر وأهلها لا يأتمنون البلديين فهو يشير لتواجد مغربي على نطاق ملحوظ في عهد صلاح الدين وقبل استعادة بيت المقدس مباشرة ، ويذكر أن نور الدين أقام لهم زاوية المالكية بمسجد دمشق ، وإن نور الدين والعديد من التجار كان يتدخل لفداء اسرى المغاربة الذين وقعوا في أيدى الصليبيين وهذا يوضح وجود حى للمغاربة بعد فتح بيت المقدس (٧٩) ، وزادت أعداد المغاربة بالقدس بعد

الحرب التى شنها المسيحيون وعرفت بحرب الاسترداد بالإضافة إلى اضطراب الأحوال في المغرب . ولقد تكرر في ذكر المساجد والمدارس واليبمارستانات في الكتابه ، ولقد زارها بعد استعادة المسلمين لنابلس وقبل استعادة بيت المقدس ولقد صحب صلاح الدين عشرة ألاف من الفقهاء والصوفية بالإضافة إلى من صاحبه من جيش ضم أعداد كبيرة من الأكراد وجنسيات المختلفة ، وما قام به من إيقاف الأوقاف على الأماكن الدينية وإنشاء المدارس إلى المدرسة والخانقاه الصلاحية والبيمارستان ، ولقد أوقف على قادته وأولاده وأقاربه ، وبعضهم اتخذ القدس مستقرأ فتعددت الجنسيات كما في وثائق الوقف بين هنود وتركمان واكراد وفرس وعرب ومغاربة ، وعاد من ترك القدس من أهلها في الفترة السابقة ويتحدث رحالة أخر هو ابن بطوطة أبو عبد الله محمد بن براهيم اللواتى والذي قام بثلاث رحلات استغرقت زهاء تسع وعشرين سنة خلال القرن الرابع عشر الميلادي الثامن الهجري ، ولقد تضمن وصفه نلقدس واكنافها ذكر الأوقاف التي أوقفت على منشأتها الدينية والتنوع السكاني ، ومن بها من فضلاء وعلماء من الذين لهم باع وشهرة . كالقاضى شمس الدين محمد بن سالم المغربي وهو من أهل غزة وكبرائها ، ومنهم الخطيب الصالح الفاضل عماد الدين نابلسي ، ومنهم مدرس المالكية وشيخ الخانقاه الكريمية أبو عبد الله محمد بن مثبت الغرناطي نزيل القدس ، منهم الشيخ الصالح أبو عبد الرحيم عبد الرحمن من أهل ارزن الروم وهو من تلاميذ تاج الدين الرفاعي ، ويذكر أنه صحبه ولبس معه خرقة التصوف (٨٠) ، فهنا تنوع اجناس ومذاهب دينية أدى لثراء الحياة العلمية ، ولقد استمر الأمر في العصر العثماني وإن كان العنصر التركى قد زادت اعداده مع المماليك والعثمانين .

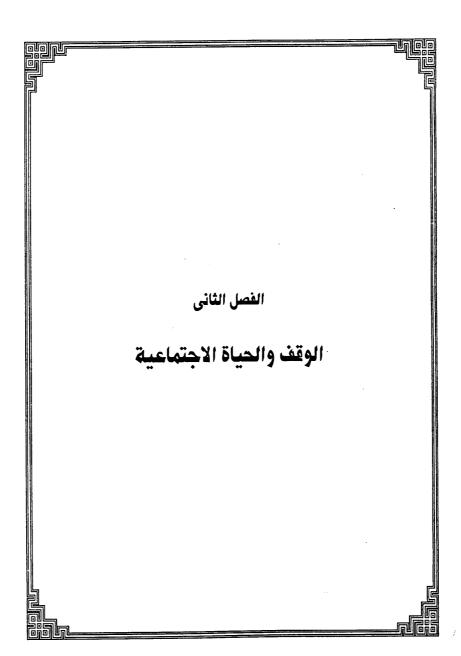

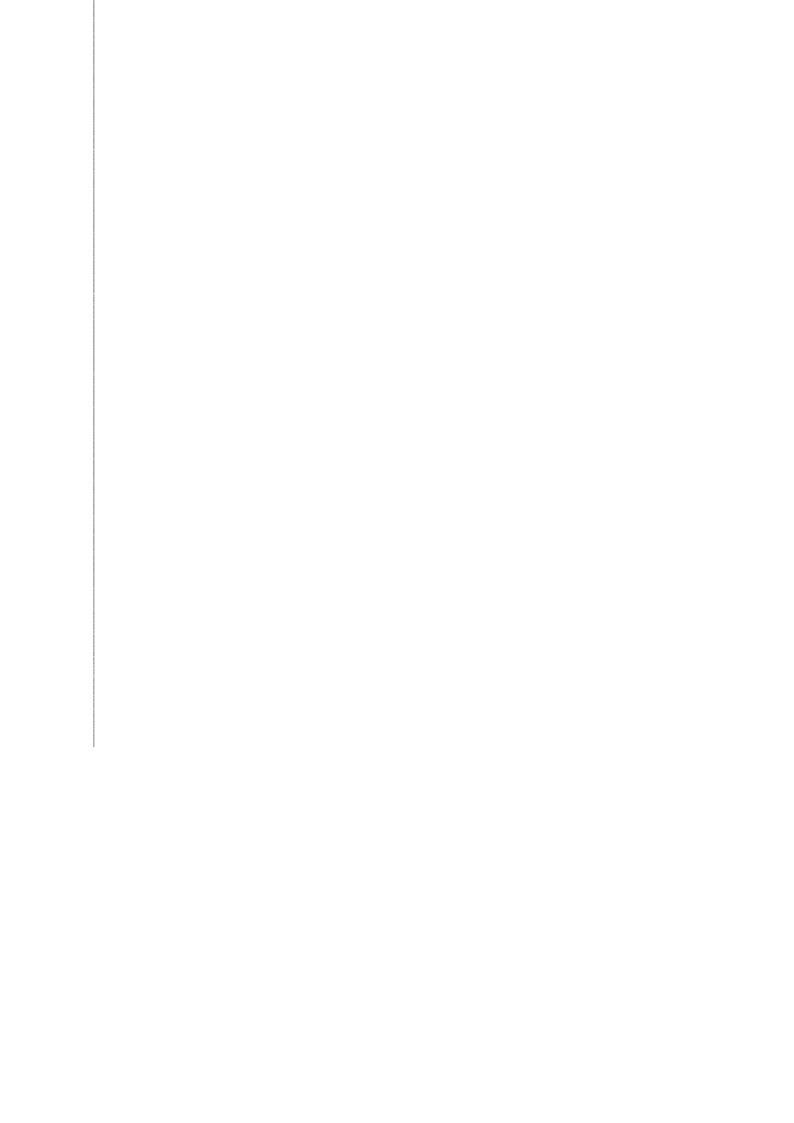

## الفصل الثاني

## الوقف والحياة الاجتماعية

# المجتمع من واقع وثائق الوقف

الجنسيات المختلفة التى سكنت القدس: نستطيع أن نتتبع تنوع الأجناس عبر الفترات الزمنية المختلفة من واقع وثائق الوقف حيث وفدت على القدس أجناس عديدة استوطنته واستقرت وكونت أسر ارتبطت بنسيجه البشرى لقرون، فالفترة الأولى من الفتح ضمت عرباً من الجزيرة وعرباً استوطنوها قبل الفتح، والعصر الفاطمى والأيوبي شاهد مغاربة وهنود وتركمان واكراد وازدادت إعداد بعض الأجناس وقفا للحكام فالأكراد والتركمان زادت اعدادهم في العصر الأيوبي وزادت أعداد الأتراك في العصرين المملوكي والعثماني.

المغاربة: زادت اعدادهم مع الفاطميين ومن كتابات ناصر خسرو وابن جبير كان لهم تواجد كبير على أرض فلسطين ولقد أوقف عليهم السلطان صلاح الدين زاوية عرفت بزاوية المغاربة واوقفت عليهم قرية كارم في محله باب السلسلة . كذلك أوقف عليهم الملك الأفضل حبس حارة المغاربة إلى مايلى ساحة الجدار على زاوية الامام الصوفي أبو مدين الغوث لإيواء زوار المغرب وإعالة المنقطعين وكان لهم شيخ يسمى شيخ المغاربة في بيت المقدس وهم ينسبون لمذهب المالكية ولقد أوقف حفيد أبو الغوث على المغاربة زاوية في باب السلسلة عرفت باسمه وهو شعيب بن محمد بن حسين وقام الشيخ عمر زاوية ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عر زاوية المغاربة وهي باعلا حارتهم وخصص وقفها على الفقراء والمساكين بتاريخ ثالث

ربيع ٧٥٣هـ/ ١٢٥٣م وتوفى بالقدس الشريف ، ودفن عند حوض البسطامية ولقد جرى فى الوقفيات ذكر اسماء المغربي والتونسي(٨١).

ولقد وردت أسماء لعراقيين استوطنوا للقدس واوقفوا بها كالشيخ مجد الدين عبد الملك أبى بكر الموصلى أوقف على ذريته ومدرسته وضعفاء البيمارستان والباقى لصالح الزواية السلامية والوقف يشمل أراض فى القدس والرملة.

فى بعض الوثائق التى تتعلق بإقرار دين ووثائق وقفية ورد إسم المعلم على بن محمد بن عبد الله البغدادى الخياط وهو مقيم بالقدس الشريف $^{(\Lambda^{1})}$ . وتعود الوقفية لعام  $^{(\Lambda^{1})}$   $^{(\Lambda^{1})}$  .

كذلك كان هناك حجازيون فورد اسم ناصر الدين محمد بن داود الشهير بالحجازى العلماوى فى وقفية فى وثائق عجلون خاصة بعمارة طاحون فى أرض مزرعة (۸۲) ، أيضا هناك محمد على الغورى المشهور بالحجازى الكردى ، ومعه شخص يسمى الحاج أبو الخير عبد القادر العربى .

وهناك تواجد لطوائف من الهنود بعضهم وصل إلى أمامه المسجد الأقصى ولقد وجد الهنود من فترة الفاطميين وذكرت أوقافهم في فترات حكم الأيوبين والمماليك والعثمانين ، فوجدت زاوية للهنود بظاهر باب الاسباط ، ويذكر مجير الدين أنها تعود غالبًا لعصر سابق وكانت للفقراء الرفائية ثم نزل بها طائفة من الهنود وعرفت بهم  $(^{14})$  ، وكانت تقع إلى جوار باب السامرة ، وهناك وقف يعود لنهاية عصر المماليك باسم الشيخ سعد الله الهندى أمام المسجد الأقصى عود لنهاية عصر الماليك باسم الشيخ سعد الله الهندى أمام المسجد الأقصى 0.00 .

وورد اسم الشيخ الصالح عبد الله الهندى من الأولياء المشهورين والذى توفى بالقدس الشريف ليلة الجمعة سابع عشر ربيع الأول سنة ثلاث وسبعمائة (٨١).

وتكرر الإشارة إلى التواجد الهندى في العصر العثماني ففي وثيقة تعود لعام ١٩٢هـ / ١٦٨١م حدث خلاف على مشيخة الزاوية الهندية بين عبد العزيز الهندى وبهاء الدين الهندى من الهنود الملطانية نسبه إلى مدينة ملطان (بباكستان الحالية) وكان يشترط أن يكون شيخ الطائفة والمتكلم عنها من أهل الدين والديانة بموجب شروط الواقف وحسم الأمر لصالح بهاء الدين ، فهناك تواجد هندى على نطاق واضح بحيث أصبح منهم أولياء .

وهناك اجازة لشيخ عبد الرحمن رياض الهندى بن نصار الدحلوى سنة ١٣٣٠هـ/ ١٩١١م شيخ زاوية الهنود بالقدس بقبوله في عضوية الطريقة القادرية والذى اجازه (٨٧٠) الشيخ عبد الجليل جاندر الأفغاني أي أن هناك تواجد هندى أفغاني في القدس.

الأكراد: كانت هناك أعداد كبيرة من الأكراد ولقد ازدادت أعدادهم مع دخول صلاح الدين للقدس وكان جيشه يحوى كثيراً من القادة والجند والأكراد وهؤلاء حصلوا على أوقاف واستوطنوا القدس وتوارثوا الأرض والأوقاف عبر العصور ومن أشهر الأسر الكردية أسرة الهكارية وهم من قادة صلاح الدين ولقد أوقف السلطان الناصر صلاح الدين على الشيخ أحمد بن أحمد الهكارى وعلى عقبة وذريته القاطنين بخدمة القدس الشريف فإذا انقرضوا على فقراء المسلمين . وذكرالنص أوقافًا عديدة ولقد تعددت اسماء واقفى الأوقاف من هذه الأسرة فهناك وقف باسم سيف الدين عيسى الحسن بن ابى القاسم الهكارى وتاريخ لوقفية يعود لأعوام ٢٥٦ هـ/ ١٢٦٨م و ٢٦١هـ/ ١٢٦٢م .

ووقف باسم سيف الدين عثمان الحسين بن أبي القاسم الهكارى من نفس الأسرة ويعود لعام ٧٥١هـ/ ١٣٥٠م أى خلال العصر المملوكي ووقف أخر باسم محمد بن القاسم محمد الهكارى ٨٩٨هـ/ ١٤٩٢م فى قرية لفتا تابع القدس أى بعد أكثر من مائة عام من الوقف السابق ، وفي العصر العثماني تمت الإشارة لقرية لفتا وأنها موقوفة على الصخرة الشريفة وإن قسم منها جار فى أوقاف أبي القاسم الهكارى وإن عشر القرية يذهب إلى حسين أغا الزعيم بلواء القدس الشريف.

ولقد وردت في الوثائق سلسلة من الوقفيات تنسب إلى أكراد عبر فترات زمنية متالية وعدد كبير منها يعود لزمن كل من المماليك والعثمانين وينتمون لفئات مختلفة ومستويات اجتماعية مختلفة بما يؤكد انتشار العنصر الكردى بعد تحولهم إلى مستوطنين فهناك فئات واضح من حجم الوقفية وعمل أصحابها أنها لفئات عليا وبعضها لفئات وسطى فبعض الموقوف كان طاحون أو حصة في طاحون وبعضهم شغل وظائف في مدارس لها أوقاف كوقف المدرسة الجاولية التي أنشأها الأمير سنجر الجاولي في ١٢٨٨هـ/ ١٢٨٨ وكان من أهل العلم وافتى فيها الشيخ درياسي الكردي الهكاري وكان صالحاً معتقد المهمي الجوهري الجوهرية بباب الحديد كان وقفها على رباط الكرد وأوقفها الصفدي الجوهري زمام الادر الشريفة ٤٤٨هـ/ ١٤٣٦م وهناك حارة عرفت باسم حارة الأكراد وفي إشارة لوقف مجموعة من الأفراد أغلبهم من الأكراد ذكر اسم الحاج عبد القادر المعروف بالكردي ومقدم على القبلي الكردي وعلى الغوري المشهور بالحجازي الكردي والحاج أبو الخير بن القادر العربي وكان الوقف يشمل غراس زيتون في أرض المزرعة في وادي الربيصة بالقرب من العيلونية (١٠٠٠) ، ولقد أشار مجير الدين الحنبلي إلى وجود حي خاص بهم في القدس والخليل وإن

المماليك استخدموهم ولقد وجد العديد من الوثائق التى تعود لفترة الحكم العثمانى تخص أكراد فهناك وثيقة خاصة بعمر الكوكبانى الكردى صاحب طاحونة ومزرعة على نهر ربيصه تعرف بابن سبع وتعود لعام 9.08هـ/ 10.08 ووقف باسم حسن على بن عبدون الكردى يعود لعام 9.0هـ/ 10.08 طاحون على نهر الربيصه (10.0) وسليمان بن على الكدان أوقف هو الآخر طاحونًا على نهر الربيصه التابع لطبرية 10.08هـ وشخص أشير إليه بأنه من الأكراد الأشافره 10.08هـ/ 10.08م ويدعى سالم بن سليمان الكردى أوقف طاحونة فى نفس الوادى يعرف بالجديد وبالداوكية ، وفرح بن محمد من فرح يعرف باسم ابن الفرحون الكردى أوقف طاحون عام 10.08م 10.08م المتغل المتغل الكراد بالعلم وحصلوا على مرتبات من أوقاف المساجد فالمقر السامى طربيك أوقف للشيخ يوسف الكردى فى كل يوم أربعة أرغفة على أن يستقر له المرتب المذكور .

وبالاضافة إلى هؤلاء ورد ذكر أجناس أخرى كالكرج فى وثيقة خاصة بحاكوره بيد كرجى بحارة النصارى من وقف الخانقاه الصلاحية وهى دار بمحلة المشارقة(١٣).

والخانقاه الصلاحية خصصها السلطان الناصر صلاح الدين للشيوخ والشبان التابعين والصوفية من العرب والعجم ، والمدرسة الحديثة بالقرب من الوجيهية عند باب الغوانمة واقفها رجل من أهل العلم كان محدثًا وهو عز الدين أبو محمد عبد العزيز العجمى الاردبيلي وتاريخ وقفها عز الدين أبو محمد عبد العزيز العجمى الادبيلي وتاريخ وقفها خير الدين العجمى ، وكان أول قضاه الحنفية في القدس في عهد الظاهر برقوق خير الدين العجمى ، وفي حصر إرث ورد اسم الحاج حسن العجمى عبد العالى شاه العجمية ١٣٩هه/ ١٣٩٤م كذلك ورد في وثيقة أخرى اسم ديشتاد بنت سلطان شاه العجمية ١٩٧٩هه/ ١٣٩٤م (١٩٤٠) .

وبالنسبة للطوائف التركية والتركمانية فقد وجدت في الفترات العباسية والفاطمية ثم الأيربية ولكن زادت اعدادها مع المماليك والعثمانيين .

فقد أوقفت أمرأتان من عتقاء الملك الصالح صاحب ماردين رباط وشرطه، أن يكون لمن يرد من ماردين وهو على حكر ثابت ٧٦٣هـ/ ١٣٦١م .

كذلك ورد اسم خديجة بنت شهاب الدين أحمد ابن الارز الرومى نسبة إلى ارزروم (أرض الروم)تعود الوثيقة ٧٩٠هـ/١٣٨٨م(٩٥٠) .

وكان المماليك وقادتهم ينتسبون للعنصر التركى وأقام الكثير منهم المدارس والحانقوات والاسبله واوقف عليه الأوقاف كما سيرد في العرض للمدارس والحانقوات والاسبله وظهرت مدارس تنسب إلى طوائف جنسية كالجراكسة فهناك المدرسة الجركسية ، وترددت اسماء التركمان فهناك وقف الشهابي بن أحمد بن محمد التركماني معمد التركماني معمد بن التركماني وقفه في قرية لبان الشاوي تابع نابلس (١٩١٥) ، وورد ذكر محمد بن التركماني وقفه في قرية لبان الشاوي تابع نابلس (١٩١١) ، وورد ذكر طبقات عليا وبعضها طبقة وسطى فالوقفية أو الملك لا يزيد عن طاحون فهناك حاكوره بن جعفر الرومي ، والحاج مصطفى أحمد الرومي ويرجع وقفه للعصر حاكوره بن جعفر الرومي ، والحاج مصطفى أحمد الرومي ويرجع وقفه للعصر البن مقبل الرومي قسم وقفه بين جهات البر ثلثًا لخدام الحجرة النبوية وثلثا لطلبه العلم بالأزهر ووقف أخر باسم الحاج شجاع بن عبد الله الرومي ، وعلى العمالة ، بل أن هناك نساء كعائشة الرومية وزوجها اللذين أوقفا على وعلى العمالة . بل أن هناك نساء كعائشة الرومية وزوجها اللذين أوقفا على السجد الأقصى (٩٠)

ولقد ازدادت أوقاف الطبقة العليا من الأتراك في العصرين المملوكي والعثماني ، فلقد ورد ذكر عائلات تركية وافراد من الشريحة العليا وعائلات تركية كعائلة مراد ففي وثيقة تتعلق بحجة دين ٩٩٨هـ/١٥٨٩ وورد ذكر إبراهيم بك بن الحاج مراد أمير الاي بك القدس ويرى العسيلي أنه ربما كانت عائله مراد بالقدس ترجع بأصولها إليها ، وإنه ربما كان ابنه إبراهيم أيضا أمير ألاي في الجيش العثماني ، وهناك أوقاف لبيرام جاويش وخاصكي سلطان زوجة السلطان مراد وان كانت غالبية الواقفين من المقيمين بالقدس إلا فئة حاكمة من السلاطين والقادة . وفي حصر إرث ورد إسم زليخا بنت الحاج خضر بن إلياس العنتابي نسبة إلى عينتاب جنوبي تركيا ، كذلك وجدت أعداد من الأرمن ومنهم من أعتنق الإسلام فهناك عائلة مصطفى المهتدى الذي يعتقد من الأرمن ومنهم من أعتنق الإسلام فهناك عائلة مصطفى المهتدى الذي يعتقد عشر الميلادي وكان في الأصل ارمنيا وكان له أخ يدعي مسيا وكان أخوه كيورك الولى على أخوته وأمه تدعي سارة بنت وانيس وقد ادعي مصطفى ضد أخيه ليطالب بحصته في تركه له ويرجح العسيلي أنه ربما كان جد العائلة المقدسية المعروفة بعائلة المهتدي 0 ١٧٩١هـ/ ١٧٩١م (١٨٠٩) .

وقد تردد أيضًا اسم المصرى فى إقرار دين ورد اسم أحمد بن محمد بن على الحصرى المصرى ، كذلك ورد اسم امرأة تسمى عملا بنت أحمد بن عمر المصرية المقيمة بالقدس وزوجها يسمى غانم بن عبد الله مقيمة بخط باب السلسلة بالقدس وهو ٧٩٥/١٩٥ وفى وثيقة تعود عام ٧٩٣ عن حصر ممتلكات جوهره بنت صلاح الدين الدمياطية فى دار الشيخ الإمام العالم شرف الدين .

#### الطوائف الدينية الإسلامية:

هناك الطوائف سنة وشيعة ورافضة كما ذكر ابن جبير وابن بطوطة وانقسمت السنة إلى مذاهب مالكية وشافعية وحنفية وحنبلية ونستطيع نجد هذه الحقيقة في أسماء المدارس والأوقاف الموقوفة عليها ، كالمدرسة المعظمية الحنفية والمدرسة المالكية .

كذلك وجد دروز فى وثيفة رقم ٧٩ تعود لعام ٣٩٦هـ/ ١١٠٥م بخصوص تعيين بواب فى الرباط الحموى بباب القطانين جرى تعيين محمد بشه ابن المرحوم على حسن الدورزى فى وظيفة بواب الرباط الحموى(١٠٠٠).

وكان أول القضاة الحنفيين بالقدس وفقا لعدد من المصادر هو خير الدين العجمى من صوفية خانقاه شيخو بالقاهرة وكان ذلك في عام ٧٨٤هـ/ ١٣٨٢م في عصر السلطان الظاهر برقوق وتوفي ١٣٠٠/٨٠٠، ١٣٩٧/١٠٠٠ . أما قاضى الشافعية فعاده كان يجمع بين قضاء القدس والرملة كذلك كان يجمع بين قضاء القدس ونابلس وقاقون وجنين واعمالها فضلاً عن أن منصب القضاء كان يتوارثه الأبناء عن الأباء .

ولقد تحول الكثير إلى المذهب الشافعي لكثرة الأوقاف المحبوسة عليه .

### الطوائف غير الإسلامية وفقا للا وقاف:

بالنسبة لأعداد اليهود والمسيحين في بيت المقدس لا نستطيع أن نضع تقديراً دقيقاً نتيجة لتغير الظروف والأوضاع السياسية عبر الفترات الزمنية ولعدم وجود إحصاء شامل دقيق حتى أن مؤرخى اليهود لم تجتمع احصائتهم أو تتفق تقديراتهم لليهود في العالم الإسلامي فقد ناقض (مارك كوهين) ما كتبه

(جوایتین) علی أن عدد الیهود یمثل ۱ ٪ من سکان العالم الإسلامی یتمرکز غالبیتهم فی المدن ، ویری (مارك كوهین) أن التقدیر السابق غیر صحیح وأن التقدیر بین 0.0. . 0.0. . 0.0. .

ونفس الأمر بالنسبة لأعداد المسيحين ، وعند الفتح الإسلامي كان غالبية الأهالي من المسيحين حتى القبائل العربية التي استوطنت تلك المناطق كانت تدين غالبيتها بالمسيحية ومع دخول الإسلام واعتناق تلك القبائل الإسلام ، بالإضافة إلى عملية الاستيطان الإسلامية وما تم من دخول اعداد من الأهالي في الإسلام أصبح من الصعب حصر الأعداد .

ولقد تعددت السيطرة السياسية في بيت المقدس من أمويين إلى عباسيين إلى فاطمين ثم ماتلى ذلك من غزو صليبى وعاد التواجد المسيحى يسود المدينة ولكن هذه المرة لم يكونوا مسيحين ارثوذكس كالاهالى الأصليين بل كان من الغزاة كاثوليك ثم عادت المدينة إسلامية من جديد في عهد صلاح الدين ، وعلى هذا فإن إيجاد تعداد دقيق كان أمراً صعباً ولما يعاود اليهود الدخول إلى المدينة الا بعد سماح صلاح الدين لهم . تقارير الرحالة لا نستطيع الاستناد لها (فبنيامين التطيلي) جعل عدد اليهود في القدس مائتي يهودي (١٠٢٠) في حيث أن رحالة آخرين ذكروا أنه لم يكن هناك إلا صباغ واحد يهودي . ومع المماليك اتضحت الصورة نسبياً فذكر اليهودي ميشلوم الذي زار القدس في نهاية عصر المماليك أن عدد الأسر اليهودية ٢٥٠ أسرة وعوبدايا الذي زارها في نفس الفترة ذكر سبعين اسرة من الفتات الفقيرة (١٠٠٠) ، وإن غالبيتهم من الآرامل وكبار السن من ألمانيا والبرتغال والأقاليم الأخرى ويؤكد عدم تعرضهم للاضطهاد من المسلمين وكان اليهود ربانيين وأقلية سامرة ، وتردد ذكر أوقاف السامرة وكان المسيحيون غالبيتهم من الأرثوذكس وأقلية من كاثوليك ومارون .

وذكر اسحق شيلو الذي زارها ٧٣٥هـ/١٣٣٤م أن اليهود في القدس غالبيتهم من الأجانب كالفرنسيين (١٠٤).

ويذكر فيليب فارج فى كتابه (المسيحيون واليهود فى التاريخ الإسلامى) أن الدولة العثمانية قامت بعملية احصاء عام مرة فى القرن السادس عشر لفرض إدارتها وان هذا هو أول إحصاء فى تاريخ الإسلام بعد ألف عام من الهجرة والهدف السعى لتوطيد النفوذ العثمانى (١٠٥).

ولقد مهدت لهذا بعدد من العمليات المنصبطة وهكذا نجد أن كاتب أخبار دمشقيا يروى أن مدينته قد أحصيت عن بكره أبيها منذ الأحد ٢ رمضان ٩٢٧هـ/١٥٤٩م أى صبيحة دخول جيش السلطان سليم وتعداد ١٢٤٧هـ/١٨٢٩م في عهد السلطان محمد الثاني لم تدخل سوريا فيه . وفي عام ١٨٣٩هـ/ ١٥٨٠م كان الهلال الخصيب يضم مسلمين بنسبة ٩٢٪ ومسيحين ٧٪، يهود بنسبة ١٪ وإن أقليات الشرق كانت تتألف من مسلمين منشقين من أهل الكتاب تسكن المناطق التي تشكل فيها التضاريس الجغرافية قلعة حصينة وولاية طرابلس المطلة على البحر تقم نسبة ٥٨٪ من المسلمين وفي مواجهة الصحراء فإن الجهة الأخرى من الجبل تنتمي بشكل أكثر رسوخاً للمجال الإسلامي ٨٪ فقط من المسيحين .

وفى وثائق مقدسية يظهر أن عدد غير المسلمين فى القدس ١٠١هـ/ ١٠٦م كان ١٥٤ شخصاً من دافعى الجزية وبما أن النساء والأطفال ورجال الدين كانوا يعفون من الجزية فنضرب هذا الرقم وفى خمسة وتستنتج من هذا أن عدد غير المسلمين فى القدس فى تلك السنة كان حوالى ٧٥٠ شخصاً وبلغ دافعوا الجزية من المسيحين ٩٤ شخصاً ٦٨ روم أرثوذكس ، ١٤ سريان و ١٢ قبط أى مجموع عدد المسيحيين كان حوالى ٤٧٠ ، أما اليهود فكانوا يعدون قبط أى مجموع عدد المسيحيين كان حوالى ٤٧٠ ، أما اليهود فكانوا يعدون

٠٠ شخصًا من دافعى الجزية أن مجموعهم كان فى حدود ٣٠٠ شخص ونشر فى المجلد الثانى وثيقة . يعود تاريخها ٩٨٠هـ/١٥٨٢م أى قبل تاريخ الوثيقة السابقة تبين أن عدد اليهود القدس فى عام ٩٨٠ كان ١١٥ نفرًا من دافعى الجزية وأن مجموع عددهم كان ٥٧٠ ، وإذا كان الرقمان صحيحان فإن عدد السكان اليهود قد نقص لسبب أو لآخر خلال ٣٥ سنة .

ولقد وردت أسماء لحارات لليهود وحارات للنصارى ووثيقة الخانقاه الصلاحية اشارت إلى قبور وطاحون بحارة اليهود - وحاكوره بحارة النصارى وكان اليهود كما ذكرنا ينقسمون إلى ربانيين وسامرة .

وحارة اليهود بجوار حارة الصلتين من جهة الغرب وضمنها حارة الريشة وحارة صهيون .

وكان معظم أراضى مقابر الطوائف الدينية غير الإسلامية في القدس في الفترة العثمانية ملكاً للمسلمين أو جارية في أوقافهم ومؤجرة لمدة زمنية متفاوتة إلى الطوائف لدفن موتاهم . وهكذا كانت مقبرة اليهود في رأس العمود بقرية سلوان في وقف الصلاحية (۱۰۷) . وكانت هناك مقبرة لليهود القرآيين جارية في وقف الشيخ الثورى وتطلعنا هذه الوثيقة على وجود مقبرة للأرمن مستأجرة من وقف الشيخ الثورى أيضاً (۱۰۸) .

والشيخ الثورى هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن عبد الله مجاهد حارب مع صلاح الدين وقف عليه الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين القرية التي عرفت فيما بعد بقرية الثورى أو قرية دير أبو ثور ٥٩٤هـ/١١٩٧م وهي من أحياء القدس .

ولقد جرى ذكر أوقاف لليهود في الوثائق التي تعود للعصر العثماني .

فاليهودى مرحا بن اسحق وهو سامرى ويونس بن عيسى السامرى لهما نصيب فى حمام وتعود الوثيقة لعهام ٩٢٦هـ/١٥١٩م والمكان معروف بحمام الملكة فى نابلس ويملكون جزء من الحمام وجزء آخر فى يد الحاج خليل وهى ١٢ قيراط الباقى ويخص مارحاويونس حصة تبلغ ١٢ قيراط . وهى تعكس تسامحاً دينياً ومشاركة (١٠٠٠) .

وموسى اليهودى اشترى ٩٢٩هـ /١٥٢٢م طاحون فى نابلس من بيت المال ٩٣٩هـ/١٥٣٢. وكذلك وقف المعلم يوسف بن نفيس السامرى النابلسى تاريخ الوقفية يعود لعام ٩١٩هـ/ ١٥١٣م خاص بغراس ببقيع الدار ، وأصبح بيد دريد اسحاق السامرى فى أرض نابلس ١٨ قيراط ، تتبع الجبل الشامى فى قرية زواتا وكانت قطعة الأرض مجاورة لقريته زواتا وتعرف بالمغيرة وأصبحت قطعة الأرض تسمى ببدر بن اسحاق السامرى .

وكانت هناك أموال يدفعها أهل الذمة وهي الجوالي جمع جالية وهو ما يأخذ من أهل الذمة ومثال هو أول ما يكتب من الأوراق الرسمية ايذانا بأعطاء أحد المماليك اقطاعاً من الاقطاعات الحالية وهي وثيقة رسمية كانت عن ديوان الجيش (١١١)

وهناك أكثر وثيقة تتعلق بالجوالى المتحصلة من قرية مجدل فضيل كانت جارية فى وقف سيف الدين يكتمر الجوكندار ، كافل المملكة فى سنة ١٧هه/١٥٠ م . وكان سيف الدين من رجال دولة الناصر محمد فى سلطنة الناصر الثالثة ٩٠٧-١٤٧٩م/ ١٣٠٩-١٣٣٩م . ولقد أشرف على ترميم قلعة القدس فالوثيقة خاصة بجوالى المجدل التى تصرف فى مرتب الصخرة الشريفة والمسجد الاقصى وكتب أسماء الشهود ٢٥ صفر ١٣٤٥هـ/١٣٤٤م «من عمل

مدينة الخليل الوقف المبرور السيفى يكتمر الجوكندار وأسكنه الفردوس من حبسه على قناة السبيل بمدينة الخليل عليه السلام وعلى مرضى المسلمين والفقاء والمساكين وعلى ذرية الواقف أن جوالى النصارى المقيمين بالقرية المذكورة ، من القائمين بفلاحتها لم تزل تصرف فى مرتب الصخرة الشريفة والمسجد الأقصى عن مدة سنتين مقدمة التاريخ على تاريخه تزيد عن عشرين سنة وأن جوالى النصارى والفلاحين بالقرية المقيمين بها تصرف فى استقبال كل سنة هى حتى قريب للصخرة الشريفة الشهود كتبه مالكى وشافعى .»

ولقد حاول الأمير سعد الدين مسعود أحد أمراء العشرات بدمشق وضع يده على جوالى قرية مجدل وكانت تصرف مدة تتجاوز العشرين سنة من مرتب الصخرة واستناداً إلى هذا جاء المرسوم رقم ٦ الذى أصدره الأشرف شعبان المسخرة واستناداً إلى هذا جاء المرسوم رقم ٦ الذى أصدره الأشرف شعبان مصارفها الأصلية (١١١٠) ، كذلك رسم الظاهر أن تكون جوالى الذمة بالقدس والخليل وبيت لحم وبيت جالة مرصدة لعمارة بركة فى بلد الخليل ، كذلك فإن السلطان خشقدم فرض جوالى قرية طيبة من أعمال القدس بقضاء رام الله فى ربيع ثانى سنة ٦٨هه/ ١٤٦١م «صرف جوالى قرية طيبة على مصالح الصخرة الشريفة» . وتم تسجيل الأجراء بديوان الجيوش المنصورة ، وعين الشيخ جمال الدين محمد برهان الدين ومحمد بن أبى شريف الشافعيان لمصالح الصخرة الشريفة بالقدس ، وكان السلطان أبو سعيد خشقدم من عتقاء المؤيد شيخ استقر فى السلطنة ٨ رمضان سنة ٨٦٥ ومن أعماله فى القدس عمارة قناة السبيل الواصلة إلى القدس وعمارة البركة الشرقية ، ووضع فى الصخرة الشريفة مصحفاً كبيرآ (١١١٠) .

ولقد تغير الأمر فى آخر القرن العاشر فى العصر العثمانى كانت قرية مجدل فضيل اقطاع وزعامة وتيمار وكان فيها ذلك الوقت ١١٣ أسرة مسيحية ولسم يكن فيها مسلمون أى أنها كانت فى ذلك الوقت قرية مسيحية .

## أما عن المؤسسات الدينية غير الإسلامية وادارتما:

وكان ناظر كنيسة القيامة من الوظائف التي عرفت في مدينة بيت المقدس على عصر سلاطين المماليك والذى ذكره الرحالة كازولا الذى زار بيت المقدس وأنه كان يشرف على إعداد الحجاج المسيحين الواصلين إلى الكنيسة والزوار وهو الذى يقوم بتحصيل ما يسمى موجب السلطان بعد أن يدون عن كل منهم بعض المعلومات الشخصية عن نفسه من ذكره لاسمه واسم عائلته وسنه وجنسيته وطوله وعلامات عميزة ، ولم تشر المصادر إليها ويرى أنها الوظيفة التي أشار إليها القلقشندى على أنها شد متحصل قمامه وأن متوليها كان من المسلمين بدليل ما ورد في نسخة التوقيع .

وكانت هناك إجراءات لتعين رجال الدين اليهود في القدس . وهناك وثيقة تتعلق بالإجراءات التي كانت متبعة في القرن الثاني عشر الهجرى والثامن عشر الميلادي لتعين برناس على اليهود في القدس وتعنى كلمة برناس الأمير أو الرئيس ، وكان التعيين يتم بقرار من القاضى بناء على ترشيح من وجهاء اليهود في المدينة وتتعلق الوثيقة بتعيين عدة برانس وليس كما جرت العادة برئاس واحد (١١٤) .

وفى ثيقة التعيين يذكر نقيب السادة الأشراف بالقدس ويشير إلى فضل الدين أغا دزدار قلعة القدس والمتولى على وقف دورغوت آغا وهو طورغورد الذى كان متوليًا على العمارة العامرة تكية خاصكى سلطان فى القرن العاشر /

السادس عشر الميلادي وكان يتولى أيضا وقف الطواشي محمد آغا الذي عاش في زمن السلطان قايتباي . ومجموعة من الشيوخ متولين على الأنفاق مثل الشيخ أبو الفتح الديري المتولى على وقف شبجي أفندي والشيخ أبو السعود وغيرهم ، وهم من أرباب الديون على طائفة اليهود الأفرنج القاطنين بالقدس بالإضافة إلى عدد من رؤساء اليهود مثل الحاخام إبراهيم ولد داويد والحاخام ياسف ولد شمويل المغربي وايليا ولد ايساف وياقوب ولد حييم ، والحاخام سلمون ولد ابراهام ، والحاخام موسى ولد ايساف وجميع طائفة اليهود الأفرنج بالقدس الشريف ، وذكروا للحاكم الشرعي أن العادة القديمة لديهم إذا هلك أحد من البرانسة والمتكلمين على طائفة اليهود حيث توفى ايساق وإيليا البرناسيين السابقين هلكًا وأن مصالح اليهود معطلة لذلك . وذلك اختاروا ثلاثة من اليهود البرانسة والمتكلمين عليهم وعلى مصالحهم وتعلقاتهم ويتصرفون في أمور البرانسة من آخذ وعطاء ويتصرفون فيما هو عايد على طائفة اليهود الأفرنج ويقبضون ما يأتى إليهم من الصدقات من بلاد الفرنج حسب العادة المعتادة ، وتعهد البرانسة وجميع اليهود الحاضرين بجمع الديون التي للمسلمين على طائفة اليهود الافرنج وعلى جهة وقفهم ، وأنه طلب أن يسمح لهم باختيار برناس لطائفتهم (١١٥) ولقد قامت بين اليهود خلافات في عام ١٥٩٥/١٠٠٤ ضد موسى أحد أفراد الطائفة لامتناعة عن مشاركة اليهود في سداد ديونهم ، على أساس أنه لم تجر عادة اليهود أنه «إذا استدان كبارهم يكون الدين على الوسط على جملة طائفة لليهود" ولكن القاضى قد الزم موسى بالمشاركة في دفع دين المستحق على جميع جماعة اليهود على الوسط أى أن الدين يجب أن يقسم عليهم بالتساوى .

ولقد كان رجوع اليهود في خلافاتهم إلى حكام العثمانين وحضر جماعة

من اليهود القاطنين بالقدس وذكر للحاكم أن من عادة كبارة اليهود القاطنين بالقدس أن يستدينوا . على جميع جماعة اليهود بالقدس على الوسط لبتعاطرا صرفه فيما يحتاجون إليه من المصارف وفي التكاليف العرفيه والأمور العادية وأن الآن عليهم وعلى بقية طائفة اليهود على الوسط دين كبير لآناس متعددة بشواهد شرعية وأنهم اختاروا أدائه أولاً بأول والتساوى في ادائه ، وان موسى ولد إبراهيم اليهودي الحاضر معهم بالمجلس المشار إليه متمنع الآن من المساواة مع طائفة اليهود في أداء ما عليهم من الديون وطلبوا من الحاكم المشار إليه أن يلزمه بمساواتهم في أداء ما عليهم من الدين فسأله الحاكم عن سبب امتناعه عن مساواتهم في أداء الديون فأجاب بأنه ليس من عادة اليهود أنه إذا استدان كبرائهم أن يكون على الوسط على جملة طائفة اليهود وطلب منهم أن يبرهن على ذلك فاحضروا عدد من المسلمين منهم الشيخ عبد القادر نائب الناظر والحاج عبد القادر بن موسى الخياط وغيرهم وشهدوا بأن مع عادة اليهود القاطنين بالقدس أن يستدين كبرائهم على جميع جماعة اليهود بالقدس ليتعاملوا صرفه فيما يحتاجون إليه من المصاريف في التكاليف العرفية والأمور العادية وقبلت شهادتهم وتقرر بمساواة جماعة اليهود في أداء ما عليهم من الدين بإلزامهم بذلك . وهناك وثيقة خاصة بحصر إرث يهودى تعود لعام ٧٩٥ هـ/ ١٣٩٢م يسكن بدار القرموني بحارة اليهود هو وزوجته وأمه أشير إليهم بأنهم من يهود الأفرنج أي الواردين على القدس(١١٦) .

كذلك ورد فى وثيقة فى الجامع الكبير الصلاحى بنابلس ذكر يهودى صائغ ويهودى من تعز فى اليمن .

وفي وثيقة تعود ٧٩٦ هـ/ ١٣٩٣م تعهد بعض اليهود بعدم ذبح ذبائح

للمسلمين ويعتمد ذلك على أنفسهم لدفع عشرة الآف درهم لعمارة بقناة السبيل الممتدة بين عين العروب والقدس «بيت لحم والخليل» إذا أخلوا بتعهدهم (١١٧٠).

وفى اشهاد شرعى أمام القاضى بقبض إيجار مقبرة اليهود عن سنتين ٩٧١هـ/١٥٦٣م وأنه حيث قام متولى المدرسة الصلاحية بتسلم إيجار الخاص بمقبرة اليهود من الذهب السلطانى مائتى دينار وسلطان وقام بالدفع داود بن زمير الديان وداود أبو شعر وسلمون الطبيب كلهم يهود من القدس ومقبرة اليهود تقع على الأوقاف الاسلامية وقف السلطان صلاح الدين أرض الجسمانية . وهناك وثيقة تتعلق بالمقبرة واستعمالها للدفن وتعود ثلاثمائة سنة قبل تاريخ الوثيقة أى عام ٩٨٧هـ/ ١٩٣٩م لأن تاريخ الوثيقة ١٦٨٦/١٠٨٨ ويرى العسيلى أن هذا التاريخ تقديرى .

وفى وثيقة تعود للقرن العاشر الهجرى سنة ٩٨٠هـ/١٥٧٢م أجرى إحصاء لهم بناء على شكوى منهم حيث أن عددهم أقل مما مسجل فى دفتر التحرير وأن عددهم الحقيقى وفقًا للإحصاء ١١٥ شخصًا نظرًا لجهة الخاص ٥٥ لجهة حرم القدس أى ضرائب ٩٠ تخص الخاص السلطاني ٥٥ لأوقاف القدس.

#### طوائف المسيحين كانوا يتكونون من عدة مذاهب:

تعددت الطوائف المسيحية في القدس وأن اختلفت اعداد كل فئة فالعدد الأكبر كان للمسيحيون الأرثوذكس ويليهم الكاثوليك وكان هناك أقباط مصريون مذهبهم ارثوذكسي وأحباش على نفس المذهب وأرمن وسريان ومارون ولقد كانت هناك خلافات بينهم أدت إلى تدخل السلطات الإسلامية وخاصة اللاتين والارثوذكس المسيحيون .

المسيحيون الأرثوذكس: كان تأسيس البطريكية في عام 101م بناء على قرار مجمع خلقدون كان سكان القدس من المسيحين الأرثوذكس في غالبيتهم وهم الذين اتفق بطريركهم (سفرنيوس) عند الفتح مع المسلمين على تسليم المدينة لعمر بن الخطاب وظلت كنيسة القيامة في ايديهم والأغلبية منهم إلى الاحتلال الصليبي وزاد نفوذ الروم الكاثوليك مع الاحتلال الصليبي للقدس ١٩٤هـ/ ١٩٩٩م ولأن اللاتين غالبية أصبح لهم السيطرة فبطريرك بيت المقدس أصبح يتبع الكنيسة الغربية ولقد اغتصبوا بعض املاكهم ولما استعاد صلاح الدين القدس ١١٨٧م/ ١٢٦م قل نفوذ اللاتين فردت إليهم املاكهم وفي عام الدين القدس ١١٨٧م قام بين الفريقين صدام أدى لهرب بطريرك الروم للقسطنطينية ومكث هناك إلى أن مات .

وكان لهم مجموعة من الأديرة مثل دير مار يوحنا المعمدان وكنيسة العذراء  $^{(111)}$  مريم في وادى قدرون ودير العذراء الذى اقيم ٤٩٤م ، ويقع جنوبى كنيسة القيامة ودير مارسابا على مقربة من سلوان بناه القديس سابا حوالى ٤٨٤م فيه كنيسة انشأت عام  $^{(110)}$ . وكنيسة مريم في وادى قدرون عند الطرق المؤدية لباب سلوان والدير الكبير الذى يعرف بدير قسطنطيين يقع جنوب بطريركية الروم  $^{(119)}$ .

ودير القديس ثيودسيوس ٤٨٤م ، دير المصلبه في ظاهر القدس إلى الغرب وهو دير قديم أنشأ عام ٣٣٠ ودير مار الياس قبلي القدس على طريق بيت لحم ، دير الجليل فوق جبل الطور ودير بالقطمون في الحي المعروف غربي القدس ، وكان بيد الكرج ثم صار إلى الروم فيه كنيسة وفي داخل الكنيسة قبر القديس سمعان ، وكان جميع البطاركة الأورشليميين من ١٩٣١-١٥٣٤ من

العرب وهناك مراسيم سلطانية لبطاركة الروم الأرثوذكس من عهد الملك الناصر محمد والظاهر برقوق والسلطان جقمق والأشرف برسباى والأشرف قايتباى ولقد أزدادت النلافات بين الطوائف في العصر العثماني مع ازدياد وفود الجاليات الأجنبية .

الأقباط: وهم المصريون جاؤا منذ منتصف القرن الرابع واستقروا في القدس وكانوا علي مذهب الكنيسة المصرية المذهب الارثوذكسي وعادوا إلى القدس بعد فتح صلاح الدين حيث اخلصوا له ورد إليهم ما اغتصبه منهم الصليبيون وكانت شؤون القبط في القدس تدار من رجال الكنيسة الانطاكية السريانية ، وفي عام ١٢٣٥هـ /١٨١٩م استقلوا فصار لهم مطران يدير شؤونهم وتم الاتفاق بين الكرازه المرقصية أن يتولى ابرشيه القدس حبر قبطي يعينه البابا الارثوذكسي وأن يجرى التكريز باسم البطريرك الانطاكي (١٢٠٠) ، وكان أول مطران قبطي هو (الأنبا باسليوس) ١٣٤هـ/ ١٣٣٦م رمن كنائسهم دير السلطان وهو ملاصق لكنيسة القيامة ودير مارانطونيوس يعرف بالدير الكبير السلطان وهو ملاصق لكنيسة القيامة ودير مارانطونيوس يعرف بالدير الكبير حدير مارجرجس خان القبط في حارة النصاري ويرجع لعام ١٢٥٥–١٨٣٩م، وكنيسة باسم العذراء في الجسمانية وكنيسة مار يوحنا خارج القيامة ومقبرة على جبل صهيون ، وإعداد القبط لم تكن إعداد كبيرة بل كانت محدودة .

الأحباش: دخلوا المسيحية مع انتشار النفوذ البيزنطى وفي البحر الأحمر وكانت لهم كنيسة ودير ، وكان لهم حق التقدم على الطوائف المسيحية ، وذكر مجير الدين في حديثه عن الطاعون الذي انتشر في القدس ٧٩٨ / ١٤٩١ بأنه آفني طائفة الهنود والحبش .

ولقد دخل جماعة من نصارى الحبش حوالى ثلاث آلاف دخلوا القدس

لزيارة الكنيسة ٨٨٦ / ١٤٨١ . وفي العصر المملوكي كانت تتأثر أوضاعهم بعلاقة المماليك بالحبشة .

السريان: وجدوا منذ القرن الأول المسيحى واعدادهم لم تكن كبيرة وعندما استعادها صلاح الدين لم يكن منهم إلا القليل(١٢١). وهناك وثائق تخص السريان في دير مار مرقص في القدس وهما طائفتان السريان الأرثوذكسي والسريان الكاثوليك ولقد حصلوا على مراسيم من سلاطين الماليك أوردها عارف العارف في كتاب المسيحية في القدس.

الكرج: كانت لهم كنيسة الجلجلة وكنيسة المصلبة ودير الصلبية . وهناك وثائق وقفية أشارت لهم . .

الموارنة: كان لهم نفوذ فى القرنين السابع والثامن الميلادى ويأتون بعد الفرنجة من حيث الأهمية، ولكنهم اصبحوا أقلية وليس لهم منها سوى الدير.

الروم الكاثوليك: كانت اعدادهم قليلة ، وكانت لهم كنيسة القديسة حنه بين باب حيطه وباب الاسباط إلى الشمال من الحرم القدسى ، وذكر البعض أن بعد استعادة المسلمين للقدس جعلها صلاح الدين رباطاً للصوفية والخانقاه الصلاحية .

وإن كان المؤرخون قد ذكروا وفقا للسجل ٩٥ من سجلات المحكمة وشروط الوقف بها أنها كانت دار البطريرك (البطرك) حيث ذكر العقارات الموقوفة على دار البطرك التي تخص دار الخانقاه .

ويقال أن البيمارستان الصلاحي كان في حارة بالقدس تسمى الدباغة وان

الخراب ادركه ففى زلزلة عام ٨٦٢هـ/١٤٥٨م ، وابن واصل يقول انه جعل الكنيسة المجاورة لدار الاسبتار قرب قمامة جعلها بيمارستان للمرض ووقف عليه .

وقــد أنشأت ابرشيه لهم ١٢٦٥هـ/ ١٨٤٨م ودخلوا في صراعات مع بعض الطوائف المسيحية الأخرى .

الفرنسيسكان : أحد الطوائف الرهبانية الأوربية والتي مارست عملها في الشرق وتنسب إلى مؤسسها (فرنسيس الأسيزي) (٥٧٨هـ-٦٢٣هـ/١١٨٢م-١٢٢٦م) الذي نشأ في إقليم أسيسي في شمال إيطاليا كان يسميهم أهل القدس رهبان أبى حبله سمح لهم الملك عيسى سلطان دمشق بناء على طلب الكامل باقامة في بعض مواضع فوق جبل صهيون للعبادة وخرجوا مع سقوط عكا وعادوا ٧٣٦هـ/ ١٣٣٥ م وأسسوا دير جبل صهيون(١٢٢) ، والرحالة سيرجون الذي زار القدس ٧٢٢هـ/١٣٢٢م لم يشر إلى وجود أولئك مانديفيل الرهبان الفرنسيسكان في الطوائف الموجودة في كنيسة القيامة وحدث خلاف بين الفرنسيسكان والدومنيكان على السيطرة على القيام بخدمة القبر المقدس ، وكانت اعدادهم قليلة في عهد سلاطين المماليك وحاولوا التأثير على الأرمن ليخضعوا لكنيسة روما ، ولقد عاشوا على هبات الغرب ، فقد أوقف دوق بروجنديا الاوقاف على الكنائس المقدسة وتولوا حراسة الأماكن المقدسة ١٢٦٤هـ/١٨٤٧م ، ولديهم كنيسة فرنسيس واقعة إلى الشمال من مقام النبي داود بنيت فوق مكان في الأصل ملكاً لجماعة من آل الدجاني أسرة الشيخ محمود وقد ابتاعها الآباء الفرنسيون ١٩٣٠م . كنيسة الجسمانية دير المخلص وابتاعوه من الكرج ، الكازانوفا قاعة بين الدار الجديدة ودير الافرنج وتستقبل الزوار المسيحيين - حبس المسيح(١٢٢) - ولقد أهدى السلطان العثمانسي مبنى المدرسة الصلاحية إلى الرهبان البيض الفرنسيين بعد حرب القرم وأهدى إلى ولى عهد النمسا جزءا من البيمارستان الصلاحى . وهناك وثائق الفرنسيكان بالقدس وتضم ٢٦ وثيقة مملوكية صادرة عن مختلف السلاطين حيث سمح لهم بإعادة بناء الأديرة (١٢٤) . وبعدها أصبح دير المخلص مقراً للطائفة من ٩٦٧هـ/ ١٥٥٩م وهناك فئات أخرى كالدومنيكان واليعاقبة والنساطرة كذلك كان للجالية الأرمينية تواجد على أرض القدس .

الأرمن: وقد ورد في عدد من الوثائق إشارة إلى أرمن وهناك وثيقة تشير إلى مطران الأردن وأنهم قاطنين دير مار يعقوب بالقدس وكان لهم مترجم وحدث خلاف بينهم وبين المسئولين على وقف الشيخ الثورى حيث أجروا مقبرة لهم من وقف الشيخ الثورى فتقدم الشيخ أبو السعود والشيخ شمس الذين والشيخ إبراهيم والشيخ محمد الشهير والذين ينتسبون لابن الثورى وكانوا يأجرونه لمدة تسع سنوات وان مدة الاجازة انقضت ، وان لديهم قبراً لأموات النصارى في أملاك الرهبان وأنه تم بنائه بالموافقه من الوقف وأن لهم حكراً ، واصطلحوا على ما تقدم ، ولقد تم عقد العقد بالتراضى وتم تحريره في مصرية وأربعة في شروث وشره المعون قطعة مصرية وأربعة وشره (٢١٥).

وللأرمـن بجـوار دير مار يعقوب ودير الزيتونة وحبس المسيح وفـى كنيسـة القيامـة كنائس منها الجلجلة الثانية وكنيسة مار يوحنا وكنيسة ستنا مريم وماركريكور لوسا فوريتش (١٢٦).

والقرن التاسع عشر هو القرن الذى اشتد فيه نفوذ الارساليات الغربية التبشيرية فى القدس والنفوذ الأجنبى ونفوذ المؤسسات اليهودية وبدأت أملاك المسلمين تنتقل إلى الطوائف الأجنبية نتيجة لإغراء بالمال أو ما قامت به الحكومة العثمانية من منح أراضى الأوقاف للأجانب ففى سنة ١٧٧٦/١١٩٠ ،

وتضمن فرمان من السلطان عبد المجيد بمنح طائفة الأرمن الكاثوليك الحق فى بناء دير على قطعة الأرض المعروفة بحمام السلطان وهو حمام خاصكى سلطان، والذى يدخل فى وقفه وخاصكى هى زوجة السلطان سليمان القانونى وكانت هناك وثائق عديدة خاصة بالوقف والحمامات.

ففى وثيقة تحمل رقم ٧٦/٧٥ وثائق مقدسية جـ ٣ تعطينا تفاصيل كثيرة عن الحمامين اللذين أمرت ببنائهما خاصكى سلطان كجزء من وقفها وهى حمام للرجال والآخر للنساء ويتناول المقاولة عمل قناة التى تمت بين بيرام جاويش متولى العمارة العامرة وبين المعماريين ، والوثائق بينت مدى الفخامة التى كان عليها الحمامين ويتضمن أحداهما إنشاء قناة لإمداد الحمامين المذكورين بالماء(١٧٧).

وتتضمن الإشارة إلى إجر المعلمين والفعول الذى بلغ خمسة وسبعون سلطانيا ذهبا وهذا يوضح مدى الثراء والفخامة الذى كان عليه الحمامان وايصال القناة بالماء وتفريق الماء الحاصل للحمام من ماء بارد وماء ساخن كلفهم عماله سبعة وثلاثون سلطانيا ذهبا وتعهد المقاولون بضمان حسن سير العمل لمدة ثلاث سنوات فى حمامات ذلك الوقف .

ويجدر الإشارة إن من بين المعمارين ورد اسم مراد النصراني الأرمني أي إن الأرمن عملوا بمهن عديدة منها المعمار ٩٦٣هـ/ ١٥٥٥م وقد تم إنشاء الحمامين ٩٦٤هـ/ ١٥٥٦-١٥٥٦م بموجب حجة الوقف(١٢٧٠)، ولقد قام السلطان عبد الحميد بمنح طائفة الأرمن الكاثوليك أرض لبناء دير وكنيسة على حمام السلطان السابق الذكر والذي يدخل في وقف خاصكي سلطان وهو أول مصادرة لأرض عربية .

وطائفة الأرمن الكاثوليك جرى الاعتراف الرسمى بها من قبل الدولة العثمانية وصدرت أول براءة لها تضمنت الاعتراف بها ١٢٥١هـ/ ١٨٣٥ وفى سنة ١٢٧٣هـ/ ١٨٥٦م. تمكنت من شراء قطعة الأرض المعروفة بحمام السلطان والكائنة فى حارة الواد مقابل نزل (هوسبيس) النمسا وفى سنة ١٢٨٩هـ/ ١٨٧٢م بنت الطائفة دير أو كنيسة فى هذا المكان وهذا الدير هو مقر بطريركية الأرمن الكاثوليك فى القدس الآن ، أما الكنيسة فتدعى كنيسة أوجاع العذراء حيث يعتقد أن السيدة مريم العذراء شاهدت فى هذا المكان ابنها المسيح وهو يعاد حاملاً الصليب فذرفت عليه الدموع وسمى المكان المرحلة الثالثة أيضاً .

وفى شهر ذى الحجة سنة ١٣٠٤ هـ/ ١٨٨٧ صدر فرمان سلطانى بعد تمام البناء بمنح الطائفة حق بناء الدير . وتتضمن الفرمان ما يلى «أن قطعة الأرض الخالية والمملوكة للرهبان الأرمن الكاثوليك فى القدس الشريف والتى كان يرغب فى بناء كنيسة عليها» هى جزئيا أرض ملك وباقيها أرض وقفية ، وحيث أن الجماعات الأخرى لا تملك الأرض ولا تشارك فى ملكيتها أحد وحيث أن قطعة الأرض ، ولو أنها ملاصقة للزاويتين القادرية والنقشبندية وعلى بعد ستين ذراعًا من الحرم الشريف ، إلا أن الاتصال المحذور تمكن تفاديه بشق طريق بعرض خمسة أمتار من قطعة الأرض المذكورة والزاوية يجب أن تكون على قدم المساواة مع المؤسسات والإنشاءات الأجنبية فى المنطقة المجاورة (١٢٨٥) .

من الواضح زيادة نفوذ الجماعات الأجنبية، فالمنشآت الأجنبية تجاور الحرم ورغم قلة عدد هذه الطائفة فمن المؤكد أن لديها من النفوذ والمال ما يمكنها من الحصول على هذا الفرمان ، فالفرمان يشير النظر الآن جماعة الآرمن الكاثوليك تتألف من أربع عائلات يبلغ عدد أفرادها جميعا ٢٢ نسمة من ذكور

۸۸

وإناث «وان الكنيسة «خصصت» لاحتفالات الحجاج الذاهبين إلى هناك من باب سعادتنا ومن غير ذلك من الأماكن، وإن إنشاءاتها ينبغى أن تكون ٢٥ متر طولاً ، ٥، ١٠ متر عرضاً و١٣ متر إرتفاعاً وإن ينبغى أن تضاف إثنتان وعشرون غرفة لإيواء الحجاج الفقراء ، وكذلك أسطبل كما يتضح من المضبطة الرسمية»، ولقد طلب الفرمان تحاشى قيام أى معارضة لإنشاء وبناء كنيسة . وحرر في ١٣٠٤ هـ/ ١٨٨٦م وذكر أن على البطريركية دفع تكاليف البناء (١٢٩٠).

ولم تكتفى الجاليات الأجنبية بالمحاولة على حصول على أرض الأوقاف المسيحية الإسلامية واتخاذها كمنشآت بل نجدها تفجر العداء بين الطوائف المسيحية المختلفة والنزاع حول الحصول على حقوق في الأماكن المقدسة وخاصة كنيسة القيامة ودخلت دول كروسيا وفرنسا والنمسا وأسبانيا وانجلترا لصالح الطوائف التابعة لها في القدس .

ولقد أهدى السلطان العثمانى مبنى المدرسة الصلاحية إلى الرهبان البيض الفرنسين بعد حرب القرم وأهدى ولى عهد ألمانيا جزءًا من أرض البيمارستان الصلاحى وأهديت أرض المطلع فى الطور إلى الامبراطور الألمانى (فيلهلم غليوم) عندما زار القدس ١٣١٦هـ/ ١٨٩٨م وكذلك أهدى واجهة قصر المشتى قرب عمان وقد نقلت إلى برلين حيث عرضت فى متحف برجامون اليوم.

والوثيقة رقم ١١٦ وثائق مقدسية توضح النزاع بين طائفتى الروم الأرثوذكس والافرنج حول حقوق كل منهما في كنيسة القيامة وخاصة حول مراسم الاحتفال بسبت النور الذي يسبق عيد الفصح بيوم واحد (١٣٠)، وهو اليوم الذي يقال أن النور يظهر فيه إيذانا بقيام السيد المسيح من القبر وكذلك الحلاف حول من يتقدم في الزيارة بين الطوائف المختلفة والذي زادت من

حدته تدخل الدول الأوربية كل لصالح طوائفها . فقد حضر وكيل بطرق رهبان النصاري الروم بالقدس المدعو دانيل ومجموعة من رهبانه . وادعى ضد وكيلي الرهبان نصاري الافرنج القاطنين بالقدس الشريف في دير يدعي دير العمود ويقع في الجهة الشمالية الغربية من حارة النصارى وتابع لطائفة الافرنج ويعيش به رهبانهم بموجب فرمان سلطاني وحجة شرعية وذكر أنه من المعتاد في يوم العيد أن وكيل الروم والأرمن يدخلان لكنيسة القيامة ويغلقان عليهم باب القبر ويخرجان الشموع ثم يختم على الباب ولا يدخله أحد ولكن وكيلا الرهبان الافرنج أزالا الأختام ودخلا القبر ولقد برروا ذلك بأن الأختام على الباب الخارجي للكنيسة لا القبر وأن السلطات العثمانية أعطيتهم الحق بأن يكون القبر بأيديهم وكذلك مفاتيح كنيسة بيت لحم وبأن لهم الحق في التقدم بالزيارة عن الطوائف الأخرى . وأظهر مرسومين سلطانين أحدهما من السلطان مراد الرابع (۱۰۳۲ - ۱۰۶۹هـ / ۱۹۲۲ - ۱۹۳۹ م) مؤرخ ۱۰۶۵هـ/ ۱۹۳۰م والثاني من السلطان سليمان الثاني (١٠٩٩ - ١١٠٢هـ / ١٦٨٧ - ١٦٨٩م) بتاريخ ١١٠٠هـ/ ١٦٨٨م مضمونها أن الأماكن بداخل كنيسة القيامة وبيت لحم ومن جملتها القبر المذكور تكون بأيدى رهبان طائفة الفرنج وتكون مفاتيحها بأيديهم لكونها كانت بأيديهم من قديم الزمان وأنه رفع الإشراف من الروم وأنهم يتقدمون على جميع الطوائف في الزيارة ، وطلب من الروم والأرمن إظهار أمر السلطان فنفيا وجود الأمر ولكن أفادا بأن العادة جرت بذلك وحكم للافرنج .

ويبدو أن رهبان الفرنج بما تمتعوا به من مزايا من العثمانين سعوا لإثارة المشاكل مع الطوائف الأخرى فقد لجؤا إلى قاضى القدس فى خلاف بين (رفائيل) وكيل الرهبان النصارى الافرنج القاطنين بالقدس وهو المذكور سابقًا فى الصراع على كنيسة القيامة . ولبى وكيل رهبان الروم نوفيس وترجع الوثيقة

لعام ١١١٠هـ لقد ورد أن كل منهما أحضر مترجمة نما يدل على عدم إجادتهم اللغة العربية وأحضروا مرسومًا من السلطان العثمانى بتاريخ ١١٠٨هـ/ ١٦٩٥ بأن السلطان بلغه إن رهبان الفرنج يسعون لتحويل الروم والأرمن من مذهبهم إلى مذهب البابا الكاثوليكى وأنهم استطاعوا تحويل البعض وأن هذا أدى إلى اختلال وفساد ويأمر بمنع رهبان الفرنج من التبشير بين الروم والأرمن ومحاولة تحويلهم إلى المذهب الكاثوليكى وأن من تحول إلى مذهبهم عليه أن يعود إلى مذهبه الأصلى ومنع الرهبان الافرنج من أى محاولة لتغيير مذاهب الطوائف الأخرى إلى المذهب الكاثوليكى مذهب البابوية وكتب الإقرار الطوائف الأخرى إلى المذهب الكاثوليكى مذهب البابوية وكتب الإقرار

ولقد كان هناك إجراء خاص بالطوائف المسيحية كان عليها تقديمه وظهر هذا الإجراء خلال الحكم العثماني وهو ما يسمى بالعادة المعتادة وهي هبة أو هدية نقدية كانت الأديرة المسيحية حاصة الأديرة الثلاث السابقة تقدمها وهي دير الافرنج ودير الروم ودير الأرمن تقدمها في مراسم أو مناسبات معينة إلى الحكام أو الأفراد من العائلات المقيمة بالقدس في العصر العثماني تقربًا إلى هذه العائلات ودعمًا لمراكز هذه الطوائف في سعيها لتوسيع نفوذها في ضوء صراعاتها السابقة وقد تطورت تلك العادة المعتادة وتحولت إلى حقوق مكتسبة كان يتم توريثها أو بيعها أو التنازل عنها ولقد وردت في وثائق مقدسية خمس وثائق حولها وأحد الوثائق تتناول النزاع بين شخصين من ال مراد بك وهي أحد الأسر الثرية المعروفة أحدهما يدعى أحمد بك والآخر مصطفى بك حيث أحمد الأسر الثرية المعروفة أحدهما يدعى أحمد بك والأخر مصطفى بك حيث تؤخذ من ثلاث أديرة بالقدس وهم رهبان دير طائفة الافرنج ودير طائفة الروم ودير طائفة الأرمن حيث يحصلوا فيها في كل شهر على ستة غروش أسدى وستة شمعات وثلاث عباءات ، أو خرق صوفية من الجوخ وأنه لم يعطه حقه

وبعد عرض الأمر اتضح أن هذه الأمور تخص من يتولى زعامة الأسرة وهو مصطفى بك حيث لاحق لأحمد بك فيها (١٣٢١) ، ووثيقة تعود إلى ١٢٠١هـ/١٧٨٦م أن عبد الله بن صفى الدجانى تنازل عن العادة المعتادة التى ورثها عن والده ووالده عن عمه وهى أربعة زلطه (وهى عملة مالية) على طائفة الروم القاطنين بالقدس تنازل لمترجم الطائفة المدعو أوبركة مقابل ٣٥ زلطه تقاضاها عبد الله وأعلن تنازله برضاه ، ونفس الرجل تنازل عن العادة المعتادة فى ثلاث أديرة واقعة بالقدس وهى ست شمعات مشايخيات على رهبان الأديرة الثلاث على كل دير شمعتان وتنازل إلى خليل جلبى الداودى مقابل ست وأربعين زلطه ونصف زلطه (١٣٢).

نفس عملية التنازل مقابل مبلغ من المال نجده فى وثيقة تعود ١٢٠٢هـ/ ١٢٠٨م . حيث قام صالح بن عبد الرحمن شيخ الحرم القدسى بالتنازل عن العادة المعتادة وتعرف هنا بالموسمية مقدارها ست زلطات على دير لطائفة الروم ودير طائفة الأرمن بالقدس إلى عبد اللطيف ابن الحاج عبد الله أفندى نقيب القدس مقابل مبلغًا وقدره خمسين زلطه (١٣٤) .

نفس الأمر تنازل فرد من أسرة العلمي وهو محمد بن الصمد العلمي إلى مصطفى عبد الغني العلمي في وثيقة تعود ١٢٠٥هـ/ ١٧٩٠م عن العادة المعتادة من دير الافرنج بالقدس ومقدارها ثلاثين فضة مصرية وأن تلك العادة آلت إليه من والده ومن قبل من جده مقابل مائة زلطه(١٣٥).

وكما هو واضح من الوثائق أن أغلب العادة المعتادة لأشخاص مرموقين ابن شيخ الحرم ، نقيب القدس أفراد أسرة العلمى زعيم ال مراد وهى تثبت أن هناك أسر إسلامية ارتبطت جذورها بهذه الأرض .

وهناك وثيقتان خاصة بوثائق أوقاف لغير المسلمين الأولى خاصة بميخائيل بن اندراس بن قسطنطين ولم يذكر اسم الجهة التي وقف عليها أما الثانية فهى خاصة بفقراء مد اكين النصارى الذين يقيمون في القدس أو يأتون إليها(١٣١٠). ولقد بني الصليبيون مستشفى باسم القديس يوحنا الذي بناه الاستبارية، ويشير البعض إلى أن الفتح الصلاحي لبيت المقدس نم يصب ذلك المستشفى بسوء وأن السلطان سمح لعشرة من الاستبارية بأن يبقوا لعلاج المرضى لمدة سنة وسمى بالمارستان ٢١٦هـ/ ١٢١٩ م وظل إلى القرن الخامس عشر (١٣٧).

### طبقات السكان

من واقع الوثائق الوقفية وحجم الوقفيات نستطيع أن نتعرف على الفئة الاجتماعية التي ينتمى إليها السكان ففي العصر الأول سنجد أن هناك طبقة عربية وافدة على السكان الأصليين بالإضافة إلى القبائل العربية القاطنة أصلاً على أرض فلسطين، والأهالي من المسيحيين وهم أرثوذكس مع مجموعات من أقباط مصر والأحباش وهناك ملكانين وقلة من اليهود تصل إلى حد الندرة وفقا للمؤرخين اليهود أنفسهم .

ولكن التكوينة الاجتماعية مع الوقت تغيرت بالدخول فى الإسلام فبعد فترة أصبحت غالبية إسلامية واندمج العربى الوافد مع المواطن الأصلى والعربى المقيم فأصبح من الصعب التمييز بينهما ووثائق الوقف تثبت هذا وإن حفلت بعض الأوقاف بأسماء الصحابة والصالحين، ومع الفاطميين ورد المغاربة وكثرت أعدادهم كما سبق وذكره رحالة تلك الفترة، ومع الصليبيين تغيرت صورة المجتمع وعاد لطابعه الإسلامي من خلال الوثائق الوقفية في فترة الأيوبيين والمماليك والعثمانيين عما يذكر أن صلاح الدين أتى بعدد من القبائل

العربية كبنى حارت وبنى مرة وبنى سعد وبنى زيد والجرامنة فأقطعها بعض أجزاء المدينة . ونلاحظ تقسيم معين للفئات الاجتماعية .

فنجد على قمة السلم الاجتماعي الطبقة العليا قادة صلاح الدين كالهكارية والثورى والشيخ المجاهد جلال الدين الشامي وغيرهم من أسماء عديدة تملكت الأرض عن طريق وقفيات واستقرت في القدس وأصبح لها كيان مستقل وكونت أسرات مقدسية نجدها تتوارث الأرض عبر العصور المختلفة سواء علوكية أو عثمانية وتلى مناصب قيادية ودينية ومع العصر المملوكي بدأ توافد عناصر تركية عديدة من أمراء المماليك بعضهم بحكم الوظيفة تملك اقطاع وأوقف أراضي وعقارات على نفسه وأسرته وبعد انقراضهم على الأماكن الدينية أو أوقفها مباشرة على الأماكن الدينية ولقد فضل بعضهم العيش والإقامة الدائمة في القدس فمثلاً وقف سيدى قيمر وهو ليس شخصا أو ولى من أولياء الله كما اعتقد البعض إنما هو من الأمراء القيمرية وهم من المماليك الذين أقاموا في قلعة قيمر دخل بعضهم في الخلاف بين الناصر يوسف الأيوبي والمماليك الذين انضموا إليه ضد عز الدين أيبك سلطان مصر المملوكي وبعض من سلالتهم كون أسر استمرت في الفترات التالية .

ولقد شملت تلك الفئة سيدات من طبقة ثرية أوقفن أو أُوقفت عليهن الأوقاف وتولين إدارتها أيضًا . وينتمى لهذه الطائفة فئة الأشراف وغالبيتهم من الأشراف العلويين وتولوا مناصب دينية وكانت لهم مكانتهم .

وفى الفترة العثمانية نجد أسماء العديد من البكوات والقادة المدنيين والعسكريين فى القدس الذين أوقفوا الأوقاف وأقاموا هناك وكونوا عائلات ما زال عدد منها موجودًا إلى الآن .

ونجد طبقة تالية من التجار الأثرياء ورجال الدين تشمل قضاة ونظار أوقاف وملاك أرض وعقارات وبعضهم تملك طواحين ومنازل وهناك فئة أقل تملك القليل كملاك الحمامات والطواحين ولا تتعدى ملكية أحدهم طاحونة أو نصفها بالمشاركة .

ونجد شريحة دنيا بمن يعملون فى داخل نظام الوقف كالمؤذن والبواب والمشاعلى وأعداد كبيرة من الحرفيين ، والحرفيون انقسموا لشريحة عليا كالمعماريين الذين حمل بعضهم لقب بك وانضموا إلى شريحة عليا إلى العامل الصغير ، ووثائق الوقف تعكس هذا وفقا لشروط الوقفية وحجم الممتلكات وتصنيفها وما تشمله .

والطبقة العليا قامت بإنشاء المساجد والزوايا والربط وإيقاف الأوقاف على الحرمين المكى والمدنى والحرم القدسي .

# الفئات العليا في المجتمع وفقا للا وقاف

#### الاشراف:

منذ الفتح ظهرت طبقة الأشراف ويشير مجير الدين إلى تواجد عائلات من الأشراف ينتسبون إلى سلالة الرسول عليك لأنهم كانوا بالقدس وبظاهرها في وادى النسور ولقد بقوا برعاية الأيوبيين ثم المماليك وأوقف عليهم منجك نائب الشام قرية الشرفات القدس وكان يطلق على أشراف المدينة اسم البدرية نسبة إلى الحسين بن علي بن إلى السيد بدر بن محمد بن يوسف الذى ينتهى نسبه إلى الحسين بن علي بن أبى طالب ١٢٥١/ ١٢٥١م وقد ميزوا في عهد الأشرف شعبان بارتداء عمائم خضراء بارزة . وجعل السلطان الظاهر برقوق ١٣٩١/ ١٣٩١م الشريف

صدر الدين بن غياث الدين إبراهيم بن حمزة الحسينى على نظر القدس والخليل. وهناك العديد من الأوقاف ترجع للفترات المختلفة موقوفة على الأشراف فهناك وقف الشريفة ست الأشراف بنت السيد محمد على الفقراء المساكين وعلى القراء بمدرسة أرقطاى بصفد وبعض وبعد الانقراض على الحرم ١٠٩٥م (١٣٩٠) ووقف سيدى أبو بكر ولد الشريف محمد علي على أبنائه وبناته ٩٨٠هـ/١٤٩٤م حيث أوقف مزارع في القدس.

وهناك مجموعة من الوثائق تعود إلى هذا العصر تتعلق بنقابة الأشراف ولقد حدث تنافس بين الأسر المقدسية الشريفة على هذا المنصب وعلى المناصب الدينية ومن أشهر الأسر أسرة الحسيني التي تولت الوظائف الدينية في عصور مختلفة وتولرا الوظائف في عصر المماليك والعثمانين وهناك مجموعة من الوثائق تتعلق بهذه الأسرة من الأشراف ، وفي وثيقة تعود لعام ١٢٨٩/١٢م أقصى عبد الله عبد اللطيف الحسيني عن نقابة الأشراف وأقصى أخوه عن منصب المفتى وكان للعائلة التي تتمتع بالثراء وكلاء في استانبول ذكروا أن وراء هذا العزل أسماء ثلاثة وجهاء مقدسين سعوا للإطاحة وقد وردت أسماء بعضهم في وثائق عديدة وعينت السلطات العثمانية محب الدين بن محمد أمين بن محب الدين ابن عبد الصمد الحسيني وكان أبوه وجده نقيبين للأشراف كما عينت نجم الدين بن بدر الدين الجماعي مكان حسن في منصب مفتى الحنفية وكان عبد الله وابنه عبد السلام قد نفيا إلى حمص وخشيت العائلات المنافسة أن يعود إلى القدس ولكن عاد الحسينيان إلى وخشيت اللائر عزلاً منهما المنادي .

ولقد تولى بعد وفاته ابنه عبد الله نقابة الأشراف ١٢١١هـ/١٧٩٦م وبعد وفاته تولى ابنه عبد اللطيف وبعد وفاته عين أخوه عبد السلام ثم توفى فعين حسن بن عبد اللطيف أخوه عبد الله ١٢١١هـ/١٧٩٧م وبعد وفاة حسن المفتى ١٢٢٤هـ عين ابن أخيه مفتيًا في المكان الذي خلا بوفاة حسن وشغله لاكثر من عقدين ، وسنجد أسماء أفراد هذه الأسرة في الفترة الحديثة فقد أورد عارف العارف أسماء من تولوا رياسة البلدية (١٨٦٣ – ١٩١٩م) مثل عمر أفندى عبد السلام الحسيني - سليم أفندى الحسيني - سليم أفندى الحسيني - ومن بين الأسماء الذين تولوا رياسة البلدية في الحرب العالمية الأولى ١٩١٤ - ١٩١٧ أحمد عارف الحسيني - وحسين سليم أفندى الحسيني وتولى رئاسة المجلس البلدي بعد الاحتلال الإنجليزي حسيرً سليم أفندى وتولى رئاسة المجلس البلدي بعد الاحتلال الإنجليزي حسيرً سليم أفندي الحسيني وتولى رئاسة المجلس البلدي بعد الاحتلال الإنجليزي حسيرً سليم أفندي الحسيني ثم تولاها موسى كاظم باشا الحسيني (١٤١٠).

وهناك طبقة الأمراء التي استوطنت القدس وشملت شريحة عليا وأوقفت الأوقاف وكان يتولى القدس في العصر الأيوبي أمير من أمراء السلطان بلقب وال ، ولقد تحولت المدينة ٧٧٧هـ/ ١٣٧٥م إلى نيابة فأصبح يطلق عليه لقب النائب .

وكان الملك العادل قد ولى ابنه عيسى على فلسطين فأقام فى القدس وخصها بعناية وأنشأ بها كثير من المعاهد ، ولقد أنشأ المعظم عيسى المدرسة المعظمية فى القدس ٢٠٦هـ / ١٢٠٩م وأوقف عليها عدة قرى منها قرية علا الفوقانية وقرية علا السفلى ومزرعة دير السلام(١٤٢٠) .

كذلك أقام بها الملك الأفضل وأوقف على الزاوية الواقعة أمام جدار البراق أوقفها على أعمال البر والخير كما حبس حارة المغاربة التى تلى ساحة الجدار على زاوية الإمام أبو مدين غوث(١٤٣). وأقام المدرسة الأفضلية.

فالعديد من أبناء البيت الأيوبى حرصوا على الإقامة والاستيطان بها وإيقاف الأوقاف على قادتها وعلمائها ومن الذين استوطنوا القدس الهكارية وهى الأسرة الكردية التى بدأت بقائد مؤسس الأسرة بدر الدين محمد ابن أبو القاسم الهكارى ، ومن الشخصيات الهامة قائد صلاح الدين والمجاهد جلال الدين محمد بن أحمد جلال الدين الشامى المجاور في بيت المقدس والذي أوقف عليه صلاح الدين ٥٨٧ هـ/ ١١٩١م أوقاف ومن بعده على من يحذو حذوه وقد ولى زاويته جماعة من الأعيان .

وسنجد العديد من أسماء الأمراء الأيوبيين وقادتهم تذخر بها منشآت الفترة كالأمير فارس الدين أبو سعيد ميمون بن عبد الله القصرى خازن الملك صلاح الدين ٩٣هه/١١٩٦م الذى أقام المدرسة الميمونية على بعد مائتى متر من السور الشمالى وعلى مقربة من باب السامرة والأمير حسام الدين حسين شرف الدين يحيى الجراحى (٩٩هه/ ١٠٢١م) أوقف المدرسة الجراحية الكائنة عن طريق نابلس (١٩٤).

وفى العصر المملوكى استوطنها كثير من الأمراء وتعاقب نسلهم وذريتهم عبر أجيال وأقاموا بها القصور والمدارس التى حملت أسماؤهم وأوقفوا عليها وعلى مقابرهم وخنقواتهم ومن أوائل من سكنها الأمراء القيمرية المدفنون فى القبة الواقعة فى حى سيدنا عكاشة بظاهر القدس وتضم رفات عدد من الأمراء القيمرية ٦٤٨هـ/ ١٢٥٠م وسبق ذكرهم وسلالات بعض هؤلاء الأمراء عاشت فى بيت المقدس .

وهناك قائمة طويلة تحوى أسماء مماليك استوطنوا القدس وأقاموا فيها المنشآت الدينية والدنيوية ومثلوا شريحة عليا وفضلوا البقاء فيها حتى بعد أن تركوا مناصبهم ومن هؤلاء الأمراء الأمير بدر الدين الناصرى أنحو الأمير بكتمر الظاهرى قتل فى صفد بعد استردادها من الداوية فى ربيع 378هـ/1777م والأمير سعد الدين أحد أمراء العشرات بالقدس حاول تحويل الجوالى الخاصة بالحرم الشريف على نفسه فى سنة 17 هـ/ 17 م، والأمير موسى بن اقطاى نائب السلطنة فى مملكة صفد وأمير مائة تولى نيابة صفد فى 177 م ودفن فى مقبرة معروفة باسم بنات حامد والأمير بيدمر نائب الشام وكان متوليا نيابة دمشق فى سلطنة الأشرف شعبان بن حسن سنة 177 هـ 177 ولقد أنشأ مدرسة .

الأمير ارغون الكاملى سنة ٧٥٨هـ/ ١٣٥٧م ولقد أنشأ المدرسة الأرغونية عند باب الحديد من أبواب الحرم فى الناحية الغربية ، وأكملها الأمير ركن الدين بيبرس ٥٧٩هـ/ ١٣٥٨م ويسكن جانبًا منها الآن جماعة من آل العفيفى ، والأمير تشتمر السيفى من أمراء الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون ٥٧٩هـ هـ/ ١٣٥٧م وكلاهما بنى هدارس.

الأمير سيف الدين منجك ٧٦٢ - ١٣٦٠م أنشأ مدرسة اتخذها المجلس الإسلامي خلال الربع قرب الأخير من القرن العشوين مقراً لأعماله .

والأمير طاز أوقف الأوقاف على تربته وتقع التربة بجوار المسجد الأقصى وبنى مدرسة تجاه بركة خان والأمير حسن الكشكيلى ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطنة بالقدس وقام ببناء المدرسة الحسينية والأمير علاء الدين على ابن ناصر الدين محمد بانى المدرسة الصبيبية فى أواخر القرن الرابع عشر والأمير فارس الدين البكى ابن الأمير قطلوبك نائب السلطة بالأعمال الساحلية والجبلية ومنسوب إليه المدرسة الفارسية .

وهناك وقف لاقبغا بن عبد الله الأوحدى أوقفه على تربته ٧٣٤هـ/١٣٣٣م وبعده على الفقراء في الحرمين الشريفين أوقف عليهم قرية مجد تابع عسقلان واسهم في عدة قرى أخرى ، ولقد توارثت أسرته أملاكه وذريته فقد كان الوقف في يد ذريته وفقًا لوثيقة تعود للفترة العثمانية وهم محمد شهاب الدين وأخته ست البشر وست الشام ومحمد يونس ولقد تم إعادة تأكيد الوقف في العصر العثماني ٩٥٠هـ/١٥٤٣م مما يؤكد استمرار أسرة الواقف في استغلال الوقف والإقامة هناك(١٤٥٠).

والشهابى أحمد بن على الحاجب الذى أوقف على نفسه فى عام ١٩٨هـ/ ١٤٨٧م وعلى ذريته وبعد الانقراض على الحرمين ويشمل عقارات بيت فى محلة تفاح ودكان فى سوق باشورة وبستان فى سوق الغنم وبيت بدار السورة فى محلة حكر التفاح والطاحون عن غراس الكرم عن قرية بيسا بغزة وحجج الأوقاف توضح ثروته . وكيف أنها كانت ثروة طائلة شملت أملاك منوعة (١٤١٠) .

والحاج جمال الدين بهلوان بن الأمير شمس الدين قرا شاه ابن شمس الدين محمد الكيلانى اللاهجى المشهور بابن صاحب كيلان أوصى ابن ولذه الأمير نظام الدين كهشروان بأن يصرف من ثلث ماله مائة ألف درهم فضة ويدفع ذلك إلى ابن أخى الموصى الأمير علاء الدين على بن بهاء الدين ابن سلار بن بشير ملك الكيلانى وعمر له تربة بالقدس وواضح أن هناك عائلة ذات أفرع عديدة تقيم على أرض القدس .

وقف الأمير لؤلؤ غازى عتيق الملك الأشرف شعبان بن حسن بخط مرزبان بجوار حمام علاء الدين البصير في الشمال وكانت المدرسة موجودة ١٣٤٧هـ/١٣٤٧م وهي المدرسة اللؤلؤية وأقام في القدس .

والأمير سنجر الجاولى نائب غزة مولده في ٦٨٣هـ/ ١٢٨٤م وكان من أهل العلم وله مصنفات علمية وله ترجمة في طبقات الشافعية ٧٤٥هـ/ ١٣٤٤م ولقد أصبحت مدرسته فيما بعد مكانًا لنواب القدس ودرس بها كبار العلماء، والوثائق تحمل أسماء لعدد من الأمراء المماليك توارث الأبناء على الآباء تلك الأوقاف المقدسية مما يثبت أن الأسرة ربطت نفسها بهذه الأرض وهناك ذكر لقبور كل من بكتمر بن بلفط بن عز الدين القمى، وقبر يعقوب بن أبي بكر يعود في الغالب إلى القرن السابع، والثامن ويعقوب غالبًا هو ابن الأمير مجير يعود في الغالب إلى القرن السابع، والثامن ويعقوب غالبًا هو ابن الأمير مجير الدين إبراهيم بن أبي ذكرى الذي قتله التتار بنابلس ١٣٥٨هـ/١٢٥٩م ولمجير الدين مقامًا على سفح الجبل الشمالي لنابلس (١٤١٠).

وقبور لأسرة القليجى وهي أسرة مملوكية وقبر الأمير جمال الدين اقوش القليجى في قرية سعيد العمر في قرية دير الغصون إلى الشمال الغربي من قرية شويكة بقضاء طولكرم توفي ٦٦٨هـ/١٢٦٩م . وشارك في فتح صفد ١٢٦هـ/١٢٩٥ وكان جمدار «وهو الذي يتصدى لالباس السلطان»، وقبور أسرة القلجي في حارة الباشقردي المشهورة اليوم بحارة الباشوية وبجوار القبة ضريح لبكتمر وقد ظهر مع ضريحين آخرين لاثنين من أسرة القلجي والضريح الأول باسم بكتمر ابن بلفط بن عز الدين توفي ١٧١٠هـ/ ١٣١٠م ولقد أشرف على بنائه ولده فارس والمرجح أنه من خاصكية الناصر محمد بن قلاوون وأنه من جملة من قبض عليهم، ووراء القبة في نفس المقبرة نقش باسم سلامش بن بكتمر وقد يكون هو الفارس الوارد اسمه في نقش أبيه وقبة ثالثة تخص بن بكتمر والابن الفارس بن بكتمر في ٧١٧هـ/١٣١٧م فجمعت المقبرة بين الأب بكتمر والابن الفارس سلامش وحفيدة خليل فالأسرة أقامت أجيال مختلفة بكتمر والابن الفارس واستوطنتها .

والأمير بركة خان قائد القوات الخوارزمية الذين استردوا القدس ١٤٣هـ/ ١٢٤٥م من الصليبيين ولهذا الأمير تربة معروفة بباب السلسلة أوقف عليها الأوقاف ابنه بدر الدين في ١٧٧هـ/ ١٢٧٩م واستمرت إلى العصر العثماني في يد تلك الأسرة وإن كان الكاتب العثماني الذي أعاد كتابة هذا الوقف اعتقد أن بركة امرأة وليست رجلاً ، وهناك جوهر زمام الأدر الشرعية وصاحب المدرسة الجوهرية ١٤٤٤هـ/ ١٤٤٠م.

وهناك نساء أيضًا من الطبقة العليا عشن مع آبائهن وأزواجهن في القدس وكانوا جزءًا من هذه الطبقة كالسيدة أوغول خاتون بنت محمد القازانية ولام ١٤٩١م ولقد أنشأت زاوية تسمى الحارثية في منطقة ظهر الحمل تتبع القدس وأصفهان شاه خاتون بنت الأمير محمود العثماني ٨٤٠هـ/١٤٣٦م، ومصر خاتون أو خديجة خاتون زوجة الأمير ناصر الدين محمد ابن القادر عاشت في أيام الأشرف برسباى الوثيقة ١٣٨هـ/١٤٣٦م.

هذه بعض أسماء طبقة الصفوة التى عاشت خلال العصرين الأيوبى والمملوكى واستوطنت القدس وأصبحت لها عائلات امتدت جذورها وفروعها فى الفترة العثمانية التالية وانضم إليها صفوة عثمانية ومن هؤلاء : أسرة طرباى وهناك أوقاف لهذه الأسرة فوقف الأمير طرباى على قبره فى قرية بلدة جنين .

طرباى من قبيلة بنى الحارثة التى تنتهى نسبها إلى بن طئ فهم ذو أصول عربية واستقرت الأسرة فى العهد المملوكى فى منطقة جنين وصفد مع فتح العثمانيين بلاد الشام وأظهرت الأسرة الولاء للعثمانيين واعترف السلطان سليم الأول بسلطة أميرهم وعينه حاكما على صفد وتولى طرباى ابن على حكم سنجق اللاجون فى الربع الأخير من القرن العاشر وتولى ١٦٠١هـ/١٦٠١م

والأسرة ما زالت موجودة التقى بأبنائها المؤرخ عبد الله مخلص في عام (۱۶۷) ١٩٤٢ .

وهناك أسرة جاويش فيوجد قبر على جاويش في جنين في مسجدها الكبير توفى ١٠٢٥هـ/١٦١٦م والجاويش لقب يطلقه العثمانيون على الحكام وكان اسم طائفة من حجاب الدواوين في القرن العاشر والحادى عشر ، ونجد أن حاكم المدينة مدينة القدس ٩٤٧هـ/١٥٤١م يسمى بيرام جاويش وإن كان العسيلى يرى أن بيرام جاويش لم يكن حاكمًا على القدس إنما متوليًا على العمارة والعمائر العامرة أي تكية خاصكى سلطان وأوقافها .

وهناك وقفية باسم يبرم جاويش بن مصطفى السباهى بلواء القدس أوقف خمسين ألف درهم عثمانى وأوقف خمسة وعشرين ألف عثمانى منها وقفًا صحيحًا شرفًا على مصالح الرباط أسفل عقبة الست وعلى مصالح المكتب خانه وهو مكتب لتعليم الأيام ، ومحمد جاويش بن كمال بك كان حاكم لمدينة نابلس ١٦٠١/ ١٦٠٨ ولقد تم إنشاء وقفه في ٩٢٢هـ/١٥١٦م.

وهناك عائلة فاروخ عائلة شركسية ومؤسس العائلة هو الأمير فروخ بن عبد الله ولقد تولى أفرادها إمارة الحاج ومؤسسها كان فى الأصل من مماليك بهرام بن مصطفى باشا أخى الأمير رضوان حاكم غزة وخلفه ابنه محمد ثم ولداه على وعساف وتوليا إمارة الحج وفى نابلس والطابق الأرضى فى مسجد النصر بنابلس مدفن لآل فروخ وطوقان (١٤٨٠).

ونجد أسماء للعديد من الأمراء الذين أوقفوا الأوقاف على ذريتهم وأقاموا فى القدس مثل الأمير ولى الدكزى الذى عاش فى القدس وأوقف على أولاده وذريته ٩٢٥هـ/ ١٥٢٠م والأمير شهاب الدين على بن حسن سادوق اوقف أرض على نفسه وذريته من الذكور دون البنات وبعد الانقراض على الحرم في ٩٤٨هـ/ ١٥٤١م أوقف طاحونة بمزرعة على وادى نهر ربيصة، وأوقف الأمير حاجى بك على زاوية براس درج الموله ويصرف على الفقراء الخلوتيه المقيمين بها.

ومن العائلات الهامة التي تولت مناصب مماثلة عائلة مراد بك منها كريم ومصطفى بك .

والأمير محمد بن الأمير عبد النبى بن أبى والى كان له وقف على نصف قرية فى وقف السلطان صلاح الدين .

وكانت هناك طبقة تلى الأمراء والأشراف لها مكانتها الدينية والعلمية وفى نفس الوقت مثلت شريحة من الشرائح العليا وبعضها بندرج تحت المتوسطة وهى فئة القضاة والشيوخ والعلماء وموظفى الدولة وكان الجكام يتقربون لفئة العلماء وبعضهم أوقف عليهم الأوقاف وهؤلاء بدورهم وخاصة من تمتع منهم بمكانة أوقف الأوقاف وكانت هناك عائلات تتوارث مناصب القضاء والافتاء ونظارة الأوقاف .

فالسلطان صلاح الدين أوقف زاوية على الشيخ الأجل الزاهد العابد المجاهد جلال الدين محمد بن أحمد جلال الدين الشامى المجاور في بيت المقدس وبعده على من يحذو حذوه من ذريته وقد تولاها جماعة من الأعيان وبناؤها قديم ولكن تم بناء دار داخل الزاوية ومسجد يعود ٥٧٨هـ/١١٨٢م . ومن القضاة من امتلكوا أراضى وعقارات وأوقفوها على ذريتهم أو مقابرهم عما يدل على أنهم عاشوا في سعة من العيش كوقف القاضى شمس الدين الحلولى على ولده وآمرأته أوقف قرية لوبارى تقع شمال غزة (١٤١٠) ، ووقف

جمال الدين بن عفيف الدين المعروف بابن المحتسب قد أوقف قطعة أرض تعرف بالقطاطي وقطعة أرض تعرف بالدوك وأخرى بالجبل(١٥٠٠) .

والشيخ كمال الدين ابن شيخ على بن مروان وله وقف ٩٨٣هـ/١٤٨٧م ووقف للشيخ برهان الدين إبراهيم بن شريف بالقدس ٩١٦هـ/١٥٠٧م والشيخ محمد بن عمر الحلى قطب الصوفية المشهور ، ووقف الشيخ بدر الدين أبى العون ٩٢٥هـ/٢٠٥٢م ، وقد تكرر ذكر تلك العائلة في تولى الوظائف الدينية .

وللشيخ أبو الهدى أوقاف على تربته فى الرملة وحوانيت فى سوق الحلوانية وقبور وخان رمان وكرم فى وقف آخر فأملاك الشيخ كما هو واضح كانت واسعة .

ووقف الشيخ سلمان فخر الدين أحمد بن عبد الرحى (ربما الرحمن) ٩٥٢هـ/ ١٥٤٥م المكينى قطب ١٩٥٨هـ/ ١٥٤٥م المكينى قطب الجامع الكبير بنابلس ووقف للشيخ شهاب الدين بن برهان الدين بن موسى يعود لعام ١٩٢١هـ/ ١٥١٥م والقاضى حميد أحمد الغادرى ١٩٤٢هـ/ ١٥٣٥م وكانت هناك والقاضى بدر الدين محمد بن يعقوب الشافعى ١٤٦هـ/ ١٥٣٩م وكانت هناك أسر ترددت أسماء أبنائها فى الوثائق فى تولى الوظائف الدينية والإدارية كأسرة العلمى ومن أفرادها الشيخ محمد عمر العلمى قطب الصوفية وكان من أبنائه عبد العمر وعبد القادر وكان لهما النظر والمشيخة على الزاوية الأسعدية وكذلك محصول قرية اشمويل ولقد أنشأ أسعد أفندى التبريزى مفتى الدولة العثمانية في أوائل القرن الحادى عشر باسم الشيخ محمد بن عمر العلمى قطب الصوفية المتوفى ١٠٣٨هـ/ ١٦٢٨م وزاوية تولاها آل العلمى . ولقد أسهمت مكانة

الشيخ العلمى فى رفع مكانة أبنائه وأحفاده ولقد تولوا أمر أوقاف الخانقاه الصلاحية فأصبحو يملكون محصول قرية شمويل ومزرعتى عين توت وبيت لحا ربما لاستحقاقها فى وقف هذه القرية والمزرعتين، ولا تزال التولية على وقف الخانقاه الصلاحية لآل العلمى حتى اليوم .

كذلك هناك وثيقة تعود إلى ١١٩٥هـ/ ١٧٨٠م ذكر اسم صالح أفندى العلمى في وثيقة شراء خلو من آل بدير ، وكذلك أوقاف عائلة الديرى وهم عائلة من القضاة وهذه العائلة تحظى بمكانة كبيرة ونجد سلسلة من الأوقاف بأسماء أبنائها وهناك وقف لشمس الدين الديرى ولد في ١٣٤٠م في قرية يقال لها الديرما بالقرب من نابلس وعاش في بيت المقدس واشتغل بالعلم ودرس بالمدرسة المنجكية والمعظمية الحنفية وصار من أعيان العلماء واتصل بالمؤيد شيخ، وخلفه من أبنائه كثير من العلماء، وعائلة بدير كان منها فقهاء وتجار. فذكرت وثيقة الحاج بدير حبيش جلبي ١١٩٩هـ/ ١٧٨٤م وفي وثيقة أخرى مؤرخة ١٢٨هـ/ ١٨٨٨م الشيخ محمد أفندى بدير زوج ابنته لابن الشريف حسين أفندى الحسيني على مهر ألف زلطه فمن الواضح أن مكانتهم تعادل مكانة الأشراف حتى تتم الزيجة (١٥١).

وكذلك عائلة أبى اللطف منها الشيخ اسحق بن عمر سراج الدين ابن أبو اللطف مفتى السادة الشافعية بالقدس والناظر على وقف المدرسة الصلاحية ولقد تولى أيضًا التدريس بالمدرسة وكان أبوه الشيخ عمر حنفيا ولى أفتاء الحنفية فى القدس ودرس بالمدرسة العثمانية ثم تحول إلى مذهب الشافعية ١٣٠٨هـ/ ١٦٢٩ والوثيقة هنا يعود تاريخها إلى عام ١٠٠٤هـ/ ١٥٩٥م والسمه مسبوق بتقدمية طويلة توضح مكانته «مولانا شيخ الإسلام مفتى الأنام

وأسواق وأقبية ومخازن وشمل أراضى زراعية وبساتين منوعة وطواحين وبعض الأوقاف شملت هذا كله مما يدل على الانتعاش الاقتصادى . وفى أحد الوثائق وتعود لعام ١٢٠٢سـ/١٧٨٧م صدر مرسوم برفع فريضة غير مشروعة اسمها فريضة الطرح . فريضة عينية تؤخذ من البضائع العائدة للتجار إضافة للضرائب الاخرى وكان الحكام يشعرون بأهمية مركز القدس وبذلك خففوا الضرائب عنها . وكان يستعمل لقب خواجه للتجار (الخواجكى) فذكرت وثيقة تعود ١٥٤٥هـ/ ١٥٤٥م أنه حضر الخواجكى السعدى محمد بن المرحوم الجناب العالى العثمانى السعدى سعد الدين الشهير بابن ربيع شيخ السادة التجار فهنا العائلة شملت رجال دين وتجار ، ولقد أشير إلى ثلاث تجار وهم شمس الدين محمد، والخواجا أبو النصر بن شروين والخواجا أبو اللطف بن ميران أخذوا منهم ١٣ قبرصيًا «الدينار القبرصى» فى القرن العاشر يساوى ٤٠ قطعة فضية أخذها منهم محمود بلوك ياشى قائد الانكشارية للذهاب للباب العالى والتوسط برفع الضرائب .

#### الطبقة الدنيا

كذلك تعكس الوثائق صورة الطبقة الدنيا وهى هنا ليست مالكة لأوقاف وإنما تعمل فى دائرة تلك الأوقاف سواء كانت مؤسسات دينية وتعليمية أو أراضى زراعية أو فى الأوقاف المرتبطة بالحرف .

فنجد في المؤسسات الدينية من مساجد ومدارس ورد أسماء وظائف كالفراش والنفطجي - وصغار العاملين بطائفة المعمار - كالنقاشين بالإضافة إلى شعال - سقاء. وكذلك فقد ورد فى عدد الوثائق ذكر سكان القرى من صغار المزارعين العاملين فى الأوقاف العاملين فى الأوقاف الزراعية التى تخص وقف النبى سبلان بسبب تعدى الدروز فى القرية المجاورة عليهم ، ومن حجم الأراضى والمزارع والبساتين الموقوفة يتضح وجود قطاع كبير من المزارعين .

بالإضافة إلى عدد كبير من الحرفيين من واقع الأسواق التي أوقفت فيها أوقاف ودكاكين كالقطانين الخاص ببيع القطن وسوق الزيت ويباع به زيت الزيتون وكان من منتجات القدس الشهيرة ويصنع منه الصابون حيث ورد في الوثائق ذكر أكثر من مصبنه ، وسوق الطباخين والرحالة كازولا وصف سوق الطباخين حيث ذكر أن أهل القدس لا يطهون في منازلهم إنما يشترون طعامهم مطهوا من الأسواق ، وسوق العطارين حيث تباع العطارة وسوق الفخر ورد في أكثر من وثيقة وقفية وهو نسبه إلى فخر الدين صاحب المدرسة الفخرية وبه عدد من المصابن .

ولقد ورد ذكر دكاكين في وقفيات كثيرة ووكالات عمل بها العديد من الحرفيين وصغار التجار وهناك من عمل بالطواحين التي كثير إيقافها من قبل الطبقة الوسطى وحملت بعض الطواحين أسماء ومنهم من عمل بالحمامات والأسبلة بالإضافة وجود أعداد من العبيد وورد في عدد من الوثائق الإشارة إلى بيع عبيد نوبيين

وفى أحد الوثائق إشارة إلى مكان يعرف باب عقبة الحرافيش بجدار قنطرة الجبيلى . وكلمة حرافيش أوردها المقريزي عند الحديث عن الطبقة الدنيا في مصر .

# ( وضع المرأة من واقع وثائق الوقف )

ولقد كان للمرأة نصيب في الأوقاف فهناك نساء من طبقات عليا ووسطى أوقفن الأوقاف سواء أراض أو عقارات ، البعض على ذريتهن والآخر على المساجد والزوايا أو تربهن وقراء القرآن بها استجلابًا للرحمة . ولقد تولت نساء نظارة الأوقاف ، وان كانت بعض الوقفيات تقصر الوقف على الذكور دون الإناث فإن البعض الآخر أكد تواجد النساء وأوقافهن .

فهناك وقف باسم سعادات بنت سعد الدين الحاجب بتاريخ المراحة وقمن قيراط مراحة خارجة بن تعمر تابع غزة (١٥٥٠) ، ووقف أولاد خديجة بنت سويدك عن قرية عبديس وقرية عراق السويدان غزة (١٥٠١) ، وسعدا بنت مهدى وقف طاحون قرية عبديس وقرية عراق السويدان غزة (١٥١٦) ، وسعدا بنت مهدى وقف طاحون في قرية العيلونية في وادى ربيصه تعود لعام ١٤٥٠هـ/ ١٤٥٣م ووقف اسما بنت جمال الدين الشمسى «السبتي» على أولادها وذريتها ٩١٥ مزرعة الصيرة (١٥٥٠) وهناك وقف مشترك بين رجل وامرأة ورد في الوثيقة يحيى بن حمدان والحرمة أم الخير ٤٩٦ طاحون على الربيصة في أرض حبيش بطبرية، ووقف عائشة الرومية وزوجها السيد محمد الكتبي ويعود لعام ٢٢٩هـ/ ١٥١٦ وكانت السيدة المذكورة قد أوقفت ١٩١٩هـ/ ١٥٠١م وقفًا على خمسة قراء يقرأون لها القرآن بالصخرة ، وأوقفت فاطمة بنت محمد على الكمشن على أولادها محمد وفاطمة ومن بعد ذريتهم على الحرم .

كذلك فإن ملك بنت قوطلق أوقفت الأوقاف على المدرسة المالكية بالقدس وسيدة الاشراف بنت السيد محمد أوقفت ٩٠١هـ/ ١٤٩٥م على الفقراء

المساكين وعلى قارئ شافعي بمدرسة ارقطاي بصفد ويهدى الثواب للواقفين للواقف بعد الانقراض على الحرم أوقفت على طاحونة تعرف بالبويصة .

وآرغون خاتون بنت محمد القازانية على زاوية الخاتونية ١٤٩٧هـ/ ١٤٩١م فى منطقة بطن الحمل والملاحظ أن السيدتين من أصول تركية استوطنتا القدس.

وهناك أسماء سيدات وردت فى الأوقاف مثل طاووس - زينب خاتون بروانه خاتون ، ملك خاتون بغزة ، وزليخا خاتون مستحقة وناظرة وخان سوار خاتون معتوقة للواقف ومتصرفة (١٥٨) .

وهناك نساء تولين الأوقاف مثل صالحة بنت خليل كانت متولية شرعية على وقف جدها المرحوم فرزان والوقفية تعود لعام ١٢٠٥هـ/ ١٧٩٠م وتشمل ثلاثة دور واسطبلين واقعين أسفل أحد الدور ، بخط مرزبان وتولت الوقف بعد وفاة زوجها أحمد بن صالح الفرزان فتولت الإيجار وقبض الأجور وكل ما يتعلق به من مصالح وثائق أملاك تضمن ملكية أرض وطاحون ، بل أن هناك نساء تم تعيينهم في زظيفة قارئ قرآن في أوقاف . فعلمية خاتونة بنت محمد أفندى أبو الفضل العلمي تنازل لها زوجها الحاج يوسف نسيبة بن الحاج على سنة ١٢٥هـ / ١٧٩٠م - ١١٨٠هـ/ ١٧٦٦م بمقتضى اقرار أمام الحاكم الشرعي وسمح لها بقراءة ما تيسر من القرآن والموقوف عليه السكن في دار قائمة بالقدس بزقاق أولاد نسبية بقرب باب الحديد المشتمل على منافع ومرافق وحقوق شرعية محدودة وتقع أمام الطريق السالك وغربًا كذلك وبه الباب وشرقًا المدرسة الجوهرية وفي الشمال الدار الارغونية وذلك مقابل دفعها مائة وطرقه (لطه ١٠٥٠) . أوقف الملك المعظم عيسى على زوجته ابنة أبي قاسم ٩٩٥ قرية

دير عمار تابع للقدس ، وهناك رجال أوقفوا الأوقاف على بناتهن . أوقف سيد أبو بكر وولده الشريف محمد على السيد عمر وولده عبد العزيز وحليمة وفاطمة بنتى المذكور سنة 9.0 هـ/ 9.0 م فرن ومزرعة في عكا ومزرعتين (9.0 في تبنين وأوقف على بن الأمير الابوغا عبد الله على نفسه مدة حياته ثم من بعده على شقيقته ست الملوك . وعلى زوجته سنية وعلى من سيحدث له من الأولاد عدد من القرى (9.0 . وأوقف القاضى شمس الدين الحلولي على ولده حسن وعلى امرأته عائشة قرية لوباري تقع شمال غزة .

ولكن أشهر أوقاف النساء كان وقف خاصكى خاتون وكانت خاصكى روجة للسلطان العثمانــى سليمان القانونى ٩٢٦-٩٧٤هـ/ ١٥٦٦/١٥٢٠ وكانت فى الأصل جارية اسمها الأصلى روسلانه وهى روسية الأصل وكانت فى الأصل جارية اسمها الأسلى روسلانه وهى روسية الأصل ومكة والقدس وغيرها ودفنت فى جامع السليمانية فى استنبول وأهم منشآتها هى الوقفية الخاصة بمنشأة خاصكى سلطان بالقدس وهى المعروفة بالتكية وكانت هذه المنشأة من أهم المنشآت الخيرية فى القدس وفى فلسطين كلها مسجلة فى المحكمة الشرعية والمنشآت هى أربع تشمل مسجد منيف وعمارة كبيرة منها مطبخ ضخم لإطعام الفقراء وحجرات لإقامة الدراويش والعلماء ورباط خانة واسع .

ولقد شمل الوقف قرى ومزارع ، وعقارات موقوفة على هذه المنشأت التى يطلق عليها اسم التكية ، ويبلغ عدد القرى والمزارع التى أوقفت حوالى ثلاثين قرية ومزرعة فى أربعة ألوية هى لواء غزة والقدس ونابلس وطرابلس وأكثر الموقوفة كانت فى ناحية الرملة بلواء غزة وكانت تضم ست عشرة قرية .

وهناك بيان شامل بأسماء جميع العاملين بالوقف واختصاصاتهم ومرتباتهم وعلى رأسهم متولى الوقف ، ولقد وردت معلومات خاصة بالمطبخ . وكميات الأطعمة وأنواعها التى تقدم في الوجبات المختلفة وفى أوقات مختلفة كشهر رمضان وأيام الجمع والأعياد وبيان بكيفية توزيع الطعام على الموظفين والفقراء . ويحتفظ الواقف بحق الاشراف على الوقف وتلزم المتولى مراجعة ناظر الوقف المقيم فى القصر السلطانى باستنبول كل عام وتبين الخاتمة انعقاد الوقف وثبوته ولقد أضيفت إلى الوقفية أربع قرى ومزارع أوقفها السلطان سليمان القانونى على التكية بموجب الوقفية التى عقدها بعد وقفية خاصكى سلطان مباشرة وهذه المزارع والقرى كلها كانت فى لواء صيدا .

وهناك وثيقة فى وثائق مقدسية برقم ٧٥ تعطى تفاصيل معمارية عن الحمامين اللذين أمرت ببنائهما خاصكى سلطان كجزء من منشآت العمارة العامرة والتكية وثيقة الاتفاق بين بيرام متولى العمارة وبين المعمارين وتوضح مدى فخامة الحمامين . وفى وثيقة ٢٦ بإنشاء قناة للحمامين المذكورين وهى حمام رجال وحمام نساء ولقد تضمنت دخول هذا الوقف دخل يأتى من محصول كنيسة القيامة بمدينة القدس سنة ٢٠١هـ/ ١٦١١م وهى الرسوم التى يتم تحصيلها من الحجاج الذين يزورون الكنيسة ووظيفة القائم بالتحصيل وظيفة كاتب العمارة العامرة يشغلها شخص واحد وكذلك كان يأتيها جزء من الصرة التى تأتى من القسطنطينية ، ولقد تولى على الوقف طورغود وهو زعيم من أرباب الإقطاعات العسكرية فأشرف على تكية خاصكى سلطان وأوقف هو نفسه أوقافًا على القدس (١٦١).

وهذه المؤسسة الهامة التى دخلت فى دائرتها كثير من الأراضى فى القدس وآكنافها جرى التفريط فيها فيما بعد من بعض حكام الدولة العثمانية

ونفوذ الأجانب وقناصلهم فجرى النتازل عن أوقاف وأراض هامة لصالح فئات عديدة .

وقد استطاعت طائفة الأرمن الكاثوليك الذين تم الاعتراف بهم ١٢٧٣هـ/ ١٨٥٦م شراء قطعة الأرض المعروفة بحمام السلطان الكائن في حارة الواد مقابل نزل هوسيبس (النمسا) وكان الحمام كما سبق أن أوردنا قد أقيم في القرن العاشر الهجرى بموجب حجة الوقف الذي أنشأته خاصكي سلطان ، وفي ١٢٨٩هـ / ١٨٧٢م أقامت الطائفة دير وكنيسة في هذا المكان وهذا الدير هو الآن بطريركية الأرمن والكنيسة تدعى أوجاع العذراء وكانت الطائفة تتكون من أربع عائلات عدد أفرادها ٢٢ فردًا وقامت البطريركية بدفع نفقات البناء . وكان السلطان مراد الرابع أعطى براءة سلطانية ٤٣ / ١٦٣٣ لسيدة تدعى نور الهداية خاتون بنت السيد جمال الدين كمتولية على وقف خاصكي سلطاني .

وهناك نص وثيقة وقف خاصة بسيدة تدعى فاطمة بنت محمد المغربية أوقنت عمارتها «بناء لها» بحارة المغاربة بالقدس حيث أوقفته على المغاربة بزاوية المغاربة وهي زاوية الشيخ عمر «هذا ما وقفت وحبست وسبلت وحرمت فاطمة بنت محمد بن على المغربية المدعوة المرة سعود المقيمة بالقدس الشريف ابتغاء ثواب الله تعالى وطلب الجزا . ثوابه يوم يجزى الله المتصدقين ولا يضيع أجر المحسنين ما ذكرت الواقفة أن ذلك ملكها وحوزها إلى حين الوقف وهو جميع عمارتها المستجدة بالقبو الروماني بدارها بحارة المغاربة بالقدس الشريف حده ومن القبلة الدرب السالك ومن الشرق دار الواقفة المذكورة ومن الشام السمال» دار الفقراء المغاربة المقيمين بزاوية الشيخ عمر ومنه الغرب الدرب السالك بحقوق ذلك كله وما عرف به ونسب إليه على من يسكنه من الفقراء العجائز من المغاربة سكنًا من غير الانتفاع بظهر القبو المذكور فإذا انقرضوا يعجرى ذلك مجرى وقف حارة المغاربة (١٣٠٠) .

ووثيقة تتعلق بإقرار سيدة ويبدو أنها من طبقة وسطى حيث استعمل لها لقب الست المصونة فاطمة بنت المرحوم محى الدين عثمان بن زين الدين المعروف بابن العطار الحموى زوجة المرحوم ناصر الدين محمد الحموى كانت مقيمة بالقدس هى وزوجها الذى توفى ويبدو أنها تولت الوصاية على أولادها وكان زوجها له مستحقات فى وقف المدرسة الصلاحية بالقدس وزوجها هو ناصر الدين محمد الحموى . حيث أقرت السيدة بأنها تسلمت من ابن شمس الدين بن محمد بن يحيي أمين الحكم العزيز بالقداس الشريف والجابى على وقف المدرسة الصلاحية بالقدس ثلاثمائة درهم وخمسة وسبعين نصفها مائة درهم وسبعة وثمانون درهمًا ونصف درهم ما هو معروف لأولادها من ناصر درهم وسبعة وثمانون درهمًا ونصف درهم ما هو معروف لأولادها من ناصر ولقد قبض ثلاثة شهور وذلك سنة ٩٨٧هـ/ ١٣٨١م (١٢٠) .

ووثيقة خاصة بسيدة تسمى شيرين زوجة المرحوم برهان الدين إبراهيم الناصرى بالقدس ويبدو أنها كانت مسئولة عن أولادها وتسلمت من أمين الحكم الشافعى وهو المسئول عن رعاية شؤون الأيتام فى المحكمة مائة وسبعون درهما ويبدو أنها قامت بالوصاية على أولادها حيث ذكر أنه قرض ولديها محمد وعلى اللذين فى حضانتها (١٥٥).

وكانت هناك نساء من أصول مختلفة ، فهناك حصر إرث بالنسبة لإمرأة تدعى دلشاد بنت سلطان شاه بن عبد الله العجمية كانت زوجة للصدر الأول المعلم بهرام وكما أوضح العسيلى أنه كان من المساتير من الناس فهى من أصل فارسى . وحصر إرث خاص بامرأة تدعى زليخا بنت الحاج خضر العنتابية المقيمة بالقدس بحارة المشارفة بدار وقف الشيخ عبد الله البساطى وعينتاب جنوبى تركيا وتعرف اليوم غازى عينتاب .

ولقد كان هناك أربطة للنساء ولقد أوقفت عليها الأوقاف ولقد عاشت فيها أرامل ومطلقات ، فالأمير الدكز أوقف على مدرسته وعلى رباط النساء في القدس ٧٣٠/ ١٣٢٩م والأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الناصري نائب السلطنة في الشام ٧٤٠/ ١٣٣٩م والذي أقام عدة منشآت دينية كالمسجد والمدرسة ورباط للنساء وهي رقفية مثبتة في السجل ٩٢ ومؤرخة في ١٠٢٠هـ/١٦١١م من سجلات المحكمة الشرعية في القدس . ولقد أوقف الواقف الرباط على اثنتي عشرة امرأة مسلمة دينة خيرة صالحة عجائز خاليات عن الأزواج فقيرات ومقيمات في الرباط المذكور تكون أحداهن شيخة لهن ، وأخرى قيمة للرباط المذكور وبوابة على الفقيرات الواردات إلى هذا الرباط وعلى الشيخة المشار إليها أن تأمهن في الصلوات الخمس وفي صلوات التراويح في ليالي شهر رمضان المعظم منه كل سنة وعلى القيمة البوابة فرش الرباط المذكور كما - تقدم في حق بواب المدرسة المذكورة وإيقاد مصابيحه وطفيها وعليهن أجمعين أن يجتمعن في إحدى ديواني الرباط المشار إليه بعد صلاة الصبح في كل يوم ويقرآن من سورة الإخلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب ثم يذكرون الله ويصلين على محمد عِيْكِ ثم تدعو شيختهن كدعاء المدرس المقدم وحكمهن فى الغيبة كما تقدم فى غيبة غيرهن ويفرش رباط النساء المذكور بالحصر والبسط وتنوير ذلك جميعه على العادة في مثل ذلك كله ويبتاع في كل سنة خمسين درهمًا فضة من المتعامل بها شمعًا برسم صلاة التراويح وبخورا من الطيب يبخر به المسجد . ويصرف ناظر الوقف إلى شيخة رباط النساء في كل شهر من الشهور عشرين دراهم فضة . وفي كل يوم من الأيام نصف رطل من الخبز وإلى القيمة البوابة بالرباط المذكور في كل شهر من الشهور عشرة دراهم فضة في كل يوم من الأيام نصف رطل من الخبز وإلى كل واحد من الفقيرات العجائز العشرة في كل شهر من الشهور سبعة دراهم ونصف درهم وفي كل يوم من الأيام ثلث رطل من الخبز ويقتصر في ذلك على عشر من الواردات إلى الرباط المذكور من غير زيادة عددهن ويقدم الواردات الفقيرات الغريبات على الفقيرات من أهل القدس وكذلك في النساء المرتبات في الرباط المذكور ومن اختارت من عتيقات الواقف المسمى أن تكون في رباط النساء المذكور . فيرتبها الناظر من جملتهن بالمعلوم والجراية وتكون مقدمة على غيرها من الأجانب المرتبات فيه (١٦٦٠) . كذلك تضمن وقف الشيخ برهان الدين إبراهيم بن شريف المقدسى . الإشارة إلى صرف للأرامل المنقطعين بالرباط والقدس الشريف كل سنة من القمح غرارة بالكيل المقدسي (١٢٧).

وكانت المرأة لا تتغاضى عن حقوقها القانونية فى أوقافها وأرضها فيلجأن إلى القضاء فغالية بنت عثمان بن ثعلب رفعت شكوى للقاضى شرف الدين تريد استعادة حقها فى ممتلكها امها اغتصبها أخوها ، وامرأة مطلقة رفعت دعوى فى ٩٥٥هـ/١٣٩٢م تدعى على زوجها السابق بألف درهم وكسوة ومتعة الطلاق فحكم لها بثلاثمائة درهم وحكم فيها مفتى المسلمين غانم الأنصارى ولقد اشتغلت المرأة بأعمال عديدة مثل الإنشاد فى الموالد والمناسبات والقبالة وبعضهن اشتغل بالعلم وتدريس البنات ولقد ظهرت نساء حظين بشهرة علمية فى عصر المماليك فى مجال الحديث كأسماء بنت الحافظ صلاح الدين خليل بن قلانسى سنة ٩٥٥هـ/ ١٣٩٢م وكانت قد سمعت عن والدها وغيره ، وأمنة بنت العلامة تقى الدين إسماعيل وغيرهن .

## الاسر المقدسية:

مما يؤكد عمق التواجد العربى على أرض فلسطين هذه الأسر المقدسية العربية التي تضرب بجذورها في الماضي مادة بفروعها إلى الحاضر ولقد تولت

هذه الأسر الوظائف الإدارية وبعضها انتسب إلى أسر عسكرية وبعضها تولي الوظائف الدينية والعلمية ، ومازالت بعض هذه الأسر تعيش على أرض فلسطين وتتولى وظائف إدارية وعلمية ولها مكانتها كأسرة العلمي والدجاني والخالدي ولقد حدثت منافسات بين الأسر المقدسية على المناصب الكبري كالقضاء والإفتاء والإمامة بل أيضًا بين الأسر الشريفة كأسرة الحسيني على نقابة الأشراف ، كما تذكر وثائق الأوقاف ، وبعضهم ربطت بينهم أواصر المصاهرة كأسرة البدير والدجاني . ومن الأسر المقدسية أسرة الهكارية وينتسبون إلى أحمد بن أبي بكر الهكاري قائد صلاح الدين الذي أوقف عليه الأوقاف كذلك أوقف الملك العادل أبو بكر بن أيوب على الحاجب الهكاري مادام مرابطًا بالقدس ثم على أولاده وذويه ما داموا مرابطين بالقدس ثم بعد الانقراض على المسلمين بالقدس أوقف مزرعتين في دير زيت ودير حازم ولقد وقف هؤلاء بدورهم الأوقاف على المؤسسات الدينية وعلى أبنائهم وأكثر من وثيقة وقفية تشير إلى أفراد هذا البيت في عصور مختلفة ، فهناك كما ذكرنا الإمام الزاهد أحمد بن أبي بكر والأمير بدر الدين الهكاري من كبار المجاهدين في الحروب الصليبية ٦١٤هـ/١٢١٧م أنشأ المدرسة الهكارية في القدس ، وقف شرف الدين عيسى وهو من المجاهدين أيضًا على دار الحديث ٦٦٦هـ/١٢٦٧م وكان الوقف يضم عدة قرى في شمال القدس لفتا ووقف على الهكاري على قرية دير يزيد ودير حازم(١٦٨) . ووقف سيف الديـن عثمان الحسن بن أبـي القاسم الهكاري تاريخ الوقف ٧٥١هـ/ ١٣٥٠م ، وأوقاف محمد أبي القاســم الهكاري ٨٩٨هـ/ ١٤٩٢م وظهر من العائلة ، علماء كدرياس الهكاري(١٨٠) .

عائلة الدوندارى وهى أسرة كان لها الصدارة العلمية فى بيت المقدس قدمت كثير من العلماء وتوارث أبناؤها عبر أجيال أوقاف عديدة وشملت رجال ونساء تكررت أسماؤهم فى الوثائق .

وقف العلاثى على بن سنان الدين أحمد بن الفارس الشهير بابن الدوندارى وكانت له طاحونة في أرض قرية ملاحة على النهر ٨١١هـ/ ١٤٠٨م.

ووقف باسم ابنه غالب محمود بن العلائى الدوندارى له طواحير، ثلاث بثلاث قرى أم حصر وأم جمعة والقياطية  $\Lambda \Lambda \Lambda = 1810$  وحفيد لهم هو علاء الدين بن محمد بن محمود الدوندارى وأخيه محمود أوقفا على أنفسهما ثم على أولادها ونسلهما وعقبهما بعد انقراض ذريتهما على أخواتهما خديجة وبدرية وسعادات ثم على ذريتهم فإذا انقرضوا على فقراء الحرمين وهناك وقف باسم فاطمة بنت ناصر بن محمد بن دوندارى .

ووقف إبراهيم بن الدوندارى على نفسه وذريته والوقف مع أخرين لطيفة وأولاد ابن اختهما وبعد الانقراض على الحرم النبوى غراس زيتون في الرملة قطعة أرض تعرف بكرم إبراهيم الدوندارى .

عائلة على بن عليم بن محمد بن يوسف عبد الرحمن بن السيد الجليل الصحابى عبد الله بن أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وضريح بن عليل بشاطىء البحر المالح بساحل أرسوف توفى ٧٧٤هـ/ ١٣٧٢م وزار قبره الظاهر بيبرس وتسميه الناس الحرم . ويطعم زواره الرز وفى كل سنة وله موسم زمن الصيف يقصده الناس ويجتمع هناك خلق لا يحصى .

عائلة العلمى الشيخ محمد بن عمر العلمى الصوفى مكانته أسهمت فى رفع شأنه أولاده ولقد تولى ولداه الشيخ عبد الصمد وعبد القادر وتولت هذه العائلة المناصب الإدارية والقضائية وتولى الخانقاه الأسعدية والخانقاه الصلاحية وأوقاف عديدة فى القدس وتشمل قرية شمويل ومزرعة عين نور وبيت لحا ومازال التولية لآل العلمى على الخانقاه وترددت أسماؤهم فى رئاسة أعمال بلدية القدس فى العصر الحديث .

عائلة الديرى قاضى القضاة وشيخ الإسلام شمس الدين ابن عبد الله محمد بنى الديرى شيخ وإمام وعالم استوطن بيت المقدس واشتغل بالعلم وتولى مشيخة المدرسة المنجكية ودرس بالمعظمية الحنفية وصار من أعيان العلماء واتصل بالملك مؤيد شيخ وقاضى القضاة ناصر الدين ابن العديم وولى قضاء الديار المصرية وهو أول الرؤساء من بيت الديرى حضر إلى بيت المقدس الايار المحرية وهو أول الرؤساء من بيت الديرى حضر إلى بيت المقدس الايار المحرية وهو أول الرؤساء من بيت الديرى حضر المي بيت المقدس بالعلم .

الخالدى أسرة اشتغلت بالوظائف الإدارية وكان منصب كاتب المحكمة الشرعية من المناصب التى شغلوها ولقد عزل على الخالدى فى وثيقة الشرعية من المناصب وحل محله محمد على الخالدى وخلفه أبنائه ولقد ظل اسم الخالدى فى وظائف البلديات فى العصر الحديث مثل ياسين الخالدى (١٦٩).

أسرة طرباى: من قبيلة بن الحارثة التى ينتهى نسبها إلى بنى طىء واستقرت فى العهد المملوكى فى منطقة جنين فى صفد وحين فتح العثمانيون بلاد الشام أظهرت الأسرة الولاء لهم ولقد عين السلطان سليم الأول أميرهم حاكمًا على صفد. وتولى طرباى بن على حكم سنجق اللجون فى الربع الأخير من القرن العاشر ١٠١٠هـ/ ١٠٢١م واللجون مقاطعة تابعة - لولاية الشام وقاعدتها قرية اللجون وهى الحد الفاصل بين جند الأردن وجند فلسطين وهذه القرية كانت تتبع إلى عام ١٩٤٢ جنين وهـى مأهولة وتقع بين حيفا وجنين ويذكر عبد الغنى النابلسي إنه رأى مدافن الأمراء من بيت طرباى الذى كانت جنين فى أيديهم سابقًا وهناك مقام الشيخ عز الدين والشيخ محمد الرفاعي ويـرى العسيلي أن كلمة طرباى ترجمتها أمير الوادى وكان هذا اللقب يطلق على أمراء الاقطاع (١٧٠٠).

عائلة الدجانى: من العائلات المعروفة وتردد أسماء عدد من أبنائها وكانوا يحصلون على العادة المعتادة التى تقدمها الطوائف غير الإسلامية كذلك ورد اسم عبد الله الدجانى بن صفى الدجانى فى تنازل على العادة المعتادة إلى خليل الدجانى وتعود ٢٠٢٤ / ١٧٨٩م وأحفادهم مازالوا فى القدس عارف باشا عارف الدجانى من رؤساء البلدية ١٩١٤–١٩١٧ (١٧١).

عائلة الحسينى: هى عائلة من الأشراف وشغل أبنائها وظيفة الإفتاء ونقابة الأشراف ولقد دخلت فى صراعات ومنافسة مع العائلات الأخرى وكان لهذه العائلة وكلاء فى استانبول وقد عزل عبد الله بن عبد اللطيف الحسينى من نقابة الأشراف وتولى ابنه بعده وأخوه وابن أخيه على التوالى نقابة الأشراف ولديهم أوقاف عديدة .

آل مراد: من العائلات المعروفة في العصر العثماني ولقد ورد ذكر العائلة في أكثر من وثيقة ، وعائلة مراد استقرت في القدس من القرن العاشر الهجرى السادس عشر . ولقد ورد ذكر الحاج مراد أميرلاي بالقدس وابنه في خلاف بين أثنين من أبنائها على العادة المعتادة .

أسرة الكيلانى: ومن الواضح أن هناك أجيال تعاقبت من هؤلاء والأمراء على الإقامة فى القدس حيث تذكر الوقفية أن الحاج جمال الدين بهلوان بن الأمير شمس الدين خراشاه بن شمس الدين محمد الكيلانى اللاهجى المشهور بابن صاحب كيلان وأقام التربة الكيلانية وبنى ضريحه وهناك أسرة كاملة لهذا الأمير من أبناء أخوه .

عائلة أبى السعود: تنازل الشيخ عبد الباسط الاسعردى في ٩٨٤هـ/ ١٥٧٦م عند وظيفة التولية على وقف الخانقاه الفخرية بالقدس وهذه على

الأرجح هى بداية لتولية آل أبى السعود على المشيخة الفخرية «زاوية أبو السعود» الشيخ أبو السعود هذا هو جد العائلة المعروفة بهذا الاسم فى القدس ويعرف بأبى السعود ابن سليمان الشهير بالداودى نسبة إلى جده داود .

بنو كيكلدى: رأس الأسرة صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدى بن عبد الله العلائى (٧٦١هـ/ ١٣٥٩م) ورثت عنه ذريته العلم(١٧٢١).

بنو القرقشندى: رأس الأسرة القرقشندى تولوا عدد من المناصب الهامة فى بيت المقدس طوال عصر سلاطين المماليك منها الأنشا والتدريس وكان لهم ولع بعلم الحديث.

بنو جماعة: مؤسس الأسرة الشيخ برهان أبو اسحق إبراهيم ابن أبى الفضل سعد الله بن جماعة ٦٧٥هـ/١٢٧٦م الأسرة من القضاة والعلماء ودرسوا الفقه والحديث بوجه خاص ولقد ورد أكثر من اسم من علماء الأسرة مثل محمد العفيفي ابن جماعة ونور الدين ابن برهان الدين ابن جماعة وموسى بن جماعة من علماء الخانقاه الصلاحية وعبد الحق بن جماعة في الرباط المنصوري .

عائلة بدير: ويرى البعض أن نزوح العائلة من المغرب أصلاً ولقد ورد اسمه في عديد من وثائق الوقف ويرى العسيلى أنه ربما كان عالم القدس محمد ابن بدير المعروف بحبيش من عائلة البدير بالقدس الآن فهناك وقف باسم التاجر محمد بن حسن بن بدير اشترى لنفسه حصة في دار بمحله بني حارث مقابل قلعة قدس وكذلك في حاكورة صهريج مجاور لها (١١٠هـ/١٩٤٤م) بدير حبيش جليى اشترى خلو معصره الخلو هو حق الانتفاع بالوقف مقابل المال الذي دفعه لأجل عمارة الوقف ويكون لصاحب الخلو حق القرار في العقار فالأسرة بها علماء وتجار وتزوج الشيخ حسن أفندى الحسيني المفتى من الأشراف بابنه محمد بدير القدسي ١١٨٩٤/١٨٩م (١٧٢٠).

بنو غانم: يرجع نسب هذه الأسرة إلى الشيخ غانم المقدسى شيخ الخانقاه الصلاحية بالقدس زمن صلاح الدين الأيوبى وقد كان منهم كثيراً بمن تولى الوظائف الدينية الهامة في بيت المقدس حيث تولى منهم مشيخة الحرم جماعة يزيدون عن العشرين طوال عصر سلاطين الماليك.

عائلة المغربي : صدرت براءتا تعيين (وثيقة زماني) تخص عائلة المغربي في القدس مما يثبت استمرار سكن المغاربة للقدس وكيف استوطنتها تلك العائلات واستمر تواجدها للعصر الحالي وعثر على الوثيقتين مصطفى راتب المغربي ، وهما موجهتان إلى جد مصطفى المغربي كان من جهته رئيسًا لفرع من عائلة المغربي هاجر منها إلى فلسطين في القرن السابع عشر الميلادي (الحادي عشر الهجرى) ويورد اسفطان حنا شجرة نسب لابن المغربي يظهر فيها الحاج إسماعيل أغا وهو ابن محمد بن إبراهيم بن الشريف أحمد الحسني المراكشي وأواسط القرن السابع عشر ، وأن الحاج إسماعيل خلف ستة أبناء لم يعقبوا باستثناء واحد منهم هو حسن الذي خلف بدوره ، ولدين هما إبراهيم وموسى وقد خلف موسى ولدًا هو حسين الذي ترك ثلاث بنات أما إبراهيم فقــد خلف ولــدًا هو مصطفى الذي بدوره خلف عشرة من الأبناء والبنات - هم إبراهيم ومحمد ونجيب وحسنين وأحمد وفاطمة ومحمد وخضر ورفقه وسعيد ويذكر اسطفان حنا أن هناك أربع عائلات تدعى كل منها عائلة المغربي في القدس ولا تربط بينهما آية صلة قرابة ولقد استقر أجدادهم في المدينة من القرن السادس عشر والسابع عشر بعد عودتهم من أداء فريضة الحج التي مكة وترجع بعض العائلات منها إلى بعض العائلات المعروفة مثل عائلتي الحسني والأشراف في المغرب(١٧٤) .

178

عائلة بنات حامد: وكان رجال الأسرة يتولون القضاء في صفد والقدس ، تزوج نائب صفد موسى بن اقطاى من واحدة من بنات حامد الرجل الصفدى وقد أنجبت العائلة عددًا من العلماء في القرنين التاسع والعاشر الهجرى وقد وصف الحسن بن محمد البوريني في تراجم الأعيان من أنباء الزمان عائلة حامد عائلة علمية : يقال عليها (بيت رفع الله دعائمه وأعلى بالعلم معالمه ولهم التقدم في حديث المكارم (١٧٥).

أسرة القلجى : بكتمر وابنه سلامش القلجى «الفارس» وحفيده خليل وللعائلة مقبرة مشتركة .

عائلة مصطفى المهتدى: اهتدى إلى الإسلام فى القرن الثامن عشر الميلادى وكان فى الأصل أرمينيا وأبوه كان يدعى مياكان واخوه كيوك كيفورد وأمه سارة بنت وانيس وقد رفع دعوى ضد أخوته يطالب بحقه نى تركة له (١٢٠٥هـ/ ١٧٩١م) ويرى العسيلى أنه ربما جد العائلة المهتدى المعروفة بالقدس.

## الاوقاف والخدمات العامة

ولقد ساهمت الأوقاف فى تقديم الخدمات العامة التى تقع على عاتق الدولة فى العصر الحديث وتولت أمور مدينة ومحليات من إنشاء مستشفيات وحمامات عامة والإنفاق على الفقراء وإنشاء مكاتب لتعليم الأيتام ، وإنشاء أسبلة وترميم منشآت ، وفى وثائق الوقف كان الواقف عادة يوقف على ذريته وإذا انقرضوا يوقف على مصالح البيمارستان النورى فى دمشق فانفاق دخل الأوقاف على المنافع العامة كان معروفًا فى الشام .

وفي القدس كان من أول من أوقف أوقاف على المنافع العامة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي بإنشاء بيمارستانه في القدس وإن كان ناصر خسرو قد أشار لإنشاء الفاطميين لبيمارستان وإيقاف الأوقاف عليه ٤٣٧هـ/١٠٤٥م وهذا المستشفى ومسجد الجمعة على حافة وادى وقد أوقف السلطان صلاح الدين على بيمارستانه قرية سلوان وعددًا من الأسواق والمخازن ومعاصر ومراكز صهريج ومزرعة وغراس ودكاكين وأفران وهناك مجموعة من الوثائق ترجع للعصر العثماني مرتبطة به وتحمل أرقام ٦٥ إلى ٧١ - وثائق مقدسية ترجع لسنوات ١١٠٥هـ - ١٢٠٣هـ - ١٢٠٥هـ . وقد تم تعيين السيدوفا أفندى علم زادة على نصف وظيفة جراح وحكيم باشا بالبيمارستان الصلاحي بأجر قدره عثمانيان وتعيينه مكان السيد أسعد جلبي والسيد خليل جلبي ولدى المرحوم السيد أحمد الداودي في وظيفة الكلارجية (بيت المؤونة) (الكلارجي) هو المسئول عنه»(١٧٦١). ووظيفة الشربتجية «المسئول عن الأشربة والأودية في البيمارستان الذي تولياه بمقتضى تنازل من الشيخ عبد الصمد العلمي بموجب تقرير شرعى عن ١١٩٢هـ/ ١٦٨١م، كذلك وردت في الوثائق وظيفة القراءة نى البيمارستان الصلاحي بالقدس حيث تولى الشيخ عبد الرحيم والشيخ على ولدى المرحوم قدوة العلماء الشيخ عمر العليمي وظيفة قرآه سورة ياسين في كل يوم خميس ويوم الاثنين بالبيمارستان الصلاحي الكائن بالقدس الشريف وإهداء الثواب للسلطان صلاح الدين . ووفقًا للوثائق السابقة فهناك العديد من الوظائف مرتبطة بالبيمارستان وكانوا يحصلون على مرتباتهم من الوقف . وكان رئيس الأطباء في الفترة العثمانية الذي أعاد تسجيل أو تأكيد بيانات الوقف بمدينة القدس الحاج مصلح جلبي بن الحاج محى الدين سليمان الذي تولي وظيفة التولية على وقف البيمارستان الصلاحي بدلاً عن على وعبد الرحيم لعدم تقيدهما بمصالح الوقف. وكان وقف البيمارستان الصلاحى فى هذه الفترة يشمل جميع الأراضى الواقعة بأرض البقعة بظاهر القدس الشهير بكرم الترهى المحدودة وشرقًا وادى فشفش وقبله كرم الخليلى وشمالاً كرم نصرة وغربًا الطريق السلطانى القديم (١٧٧٠).

والبيمارستان الصلاحي كان يوجد في حارة بالقدس تسمى الدباغة والبيمارستان قد أدركه الخراب كغيره نتيجة الأثار التي حدثت في زلزلة ٨٦٢هـ/ ١٤٥٨م . أما عن أصل البيمارستان فالعماد الأصفهاني ذكر أنه اتخذ دار الأسقف بيمارستانا للمرضى ، ابن واصل جعل الكنيسة التي في شارع قمامة هي البيمارستان ، ويشير مجير الدين أنه جعل الكنيسة المجاورة لدار الاستبار بقرب قمامة بيمارستان للمرضى ووقف عليه مواضع ، ووضع ما يحتاج من الأدوية والعقاقير وفوض النظر والقضاء في هذا الوقت إلى القاضي بهاء الدين يوسف رافع بن تميم المشهور بعلمه وكفائته وفي الفترة العثمانية تم حكر بعض أراضيه وحدث خلاف على حكر في أرض البيمارستان من متولى الوقف في العصر العثماني حيث اختلف الورثة وتولى وفا أفندي العلمي الفصل في الخلاف والحكم بترميم المكان . ولم يكن إنشاء البيمارستانات قاصرا على السلطان ، بل اهتم الأمراء وكبار موظفى الدولة بإنشاء البيمارستانات ، فناظر الجيش محمد بن فضل الله القبطي الذي أسلم وتسمى محمدًا بني عدة مساجد وعدة أحواض تسقى الماء في الطرقات وله مارستان بالرملة وآخر بنابلس من أعمال فلسطين واتصل بخدمه الناصر محمد بن قلاوون ٨٧٣هـ/ ١٣٣٢م ، كذلك تمت الإشارة إلى أن الأمير تنكز نائب السلطنة في عهد الناصر محمد أقام وعمر حمامين بباب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى وبالنسبة للحمامين هناك القبلى والغربى وهما متجاورين بمدينة القدس الشريف بوادى الطواحين

«فالقبلى منهما يغلق عليه بابه تدخل منه إلى مشلح فيه مساطب مستديرة به مبنية بالحجر وفيه بركة الماء البارد مرخمة هي وما حولها وأرضى المشلح المذكور بالرخام الملون وفي غرب المشلح روشن يصعد إليه بسلم صخر وفي شرقيه ثلاثة شبابيك حديد بأبواب مطلة إلى الجنينة التي فيها أشجار ونارنج وورود هذه الجنينة مضافة إلى هذا الحمام ، وأرض جميع هذا الحمام ومقاصده مرخم ذلك جميعه بالرخام الملون ويتصل بهذا الحمام أقميمة وفيه آلته المتخذة لمائه وفي هذا الأقمين مصنع يجري الماء ويتقسم الماء بينه وبين الحمام الغربي من الحمامين المذكورين وهو الصغير منهما . وحق هذين الحمامين من قناة تعرف بالعروب وهو حق واجب معلوم حد هذين الحمامين من القبلة ومنه الشمال الطريق السالك إلى الحرم الشريف من باب يعرف بباب السقاية وفيه يفتح باب الحمام الغربي أيضًا ، ومن الغرب الطريق السالك من وادى الطواحين إلى البركة الواصل إليها الماء من قناة العروب وفيه يفتح باب الحمام الكبير ومتجمع الطهارة التي أنشأها الواقف وهي بالقرب من ذلك ويغلق عليها باب خاص وتشتمل على مبعة بيوت أحدها مستحم وبها حوض حجر ولكل بيت منها جرن صخر ويجرى الماء إلى ذلك بحق واجب معلوم من فناة العروب(١٧٨) ، وفائض مياه هذه الطهارة تنصرف إلى قناة الوسخ المذكور ، ولا تؤجر الحمامات في عقد أكثر من سنة وحدة ولا يؤجر ذلك منه مفلس ولا عاطل ولا متشرد ولا متجول ولا لمن يعلم أنه يستأجره لمن هذه صفته والنظر في هذا الوقف والولاية عليه لمولانا ملك الأمراء. .

وهناك العديد من الحمامات كحمام منجك المعروف بالجديد في صفد في قلعة قديمة وحمام معروف بالتنوره في وقف شخص يسمى صوباشي في وقفية قورقماز أمير كبير على تربته . والحمام ليس من أوقاف الجامع إنما لأجل

الوضوء ، وفى وقف الخانقاه الصلاحية أشير إلى حمام البطرق فى وقف بدر الدين ابن جمال الدين الفقيه ٩٢٨هـ/١٥٢٧م ذكر حمام الدوكرى فى حارة الوطاه .

والحمام المعروف فى وقف علاء الدين البصير ، كذلك الحمامين الذين خصصتهما خاصكى سلطان فى وقفيتها هى وزوجها السلطان سليمان القانونى إحدهما للرجال والآخر للنساء ولقد أخذ الأرمن الحمام من السلطان العثمانى وتحول إلى بطريركية .

ولقد اهتم الحكام المسلمون بالأسبلة والقنوات فقناة السبيل ذكرها المقدسى، وناصر خسرو ٧٣٤هـ/١٠٥م واهتم بتعميرها الفاطميون والأيوبيون في عهد السلطان صلاح الدين والعادل.

ونفس الأمر بالنسبة سلاطين عصر المماليك كالظاهر بيبرس ٦٦٥هـ/١٢٦٦م. والملك والناصر محمد ٧٨١هـ/ ١٣٢١م الملك الظاهر برقوق ٧٨٤هـ/ ١٣٨٥م والملك الظاهر خسقدم ٨١هـ/ ١٤٩٠م والملك الأشرف قايتباى ١٨٥هـ/ ١٤٩٣م ثم أعيد تعميرها في زمن السلطان سليمان القانوني ٩٤٤هـ/ ١٥٣٧م والسلطان مراد الرابع ٢٣٠هـ/ ١٦٢٢م ، وأقام الأشرف إينال سبيلا ١٨٥٠هـ/ ١٤٥٥م وهو السبيل القائم بين المطهرة ومستجد الصخرة والمعروف بسبيل قايتباى لأنه جدد عمارته والوثيقة ٥٨ وثائق مقدسية تتعلق بقيام المماليك والعثمانيون بتعمير قناة السبيل وحراستها .

وكانت القناة تتعرض للخراب بسبب العربان ولكنها كانت تعمر باستمرار وكان الأهالى مكلفين برعايتها فى القرى التى تمر بها أو بحذائها كما فى وثائق العصر العثمانى . ...

ووقف سبيل الشوربجى (الجوربجى) يقع الوقف داخل باب العمود في أول طريق البراق قرب مسجد صغير يدعى مسجد الشوربجى وتاريخ إنشاء السبيل مكتوب عليه وهو ١٩٨٧هـ/ ١٦٨٥م، ومؤسس السبيل والمسجد وهو عبد الكريم مصطفى الشوربجى أوقف عليه جميع الحاصل بباب العمود الذى وكان قهوة ودكاكين ويصف بالمحلة مسكن رجلين وشركة وقف الصخرة ١٦٦٨هـ/ ١٩٨٤م، ووثيقة أخرى تشير إلى تخريب السبيل التي يمر مائها إلى القدس الشريف والمسجد الأقصى من برك المرجيع وانقطاع ماؤها أربع سنوات حتى أصبح الزوار الذين يأتون إلى المسجد الأقصى لا يجدون ماء للوضوء لخلو الماء في السنة السابقة والتي قبلها وكانت عمارتها تحتاج إلى عشرة أكياس ذهب وأشارت الوثيقة إلى أنه ثم حفظهما وحراستها بمقتضى الحجج الشرعية على تلك القرى التي ذكرنا (١٨٠٠).

وكانت مسئولية تنفيذ الإتفاق الخاص بالحراسة على شيوخ القرى التى تمر بها ؛ وضم مسلمين ومسيحيين : معالى بن قفالى شيخ قرية بيت لحم وياقوب الذمى شيخ نصارى بيت لحم وبركات ابن بربك شيخ قرية صور باهر وسلامة ابن عودة شيخ قرية أرطاس . . . . إلخ .

وكفلوا بذلك بالنيابة عن بقية الأهالى ؛ وحدد أماكن كل مجموعة من الأهالى القائمين بالحراسة .

وهناك وقف يرجع للعصر العثمانى لشخص يدعى رمضان بن الياس ، على تربته وسبيل الماء وقراء القرآن فى المسجد العمرى . وكان هناك أوقاف على خانات على الطريق التجارى الذى يربط بين مصر والقدس . خان الظاهر بيبرس بناه (٦٦١هـ/١٢٦٢م). فقد ذكر المقريزى أن السلطان أمر ببناء خان

خارج انسلك ونقل إليه من القاهرة باب النصر ، المعروف بباب العبيد . ويبدو إنه تم في عام واحد في صفر ٦٦٢هـ/ ١٢٢٥م كتاب وقف الخان .

ولقد أوقفت الأوقاف على الفقرآء والمرضى والمجذومين ومن فى الأحباس ؛ فشمس الدين المزلق أوقف على أولاده وعلى مطبخ الدشيشة فى باب البريد للمحابيس فى الشام بقرب الجامع الآموى ؛ فإن تعذر ذلك يصرف إلى طائفة الجذما بالشام . والجذما من هو مقطوع اليد والأصبع – والدشيشة نوعع من البرغل يوزع على الفقراء .

كذلك أوقف الدوندارى علاء الدين محمد على أولاده بعد إنقراض ذريتهم على الفقراء وجزء من المسجونين في سجن صفد .





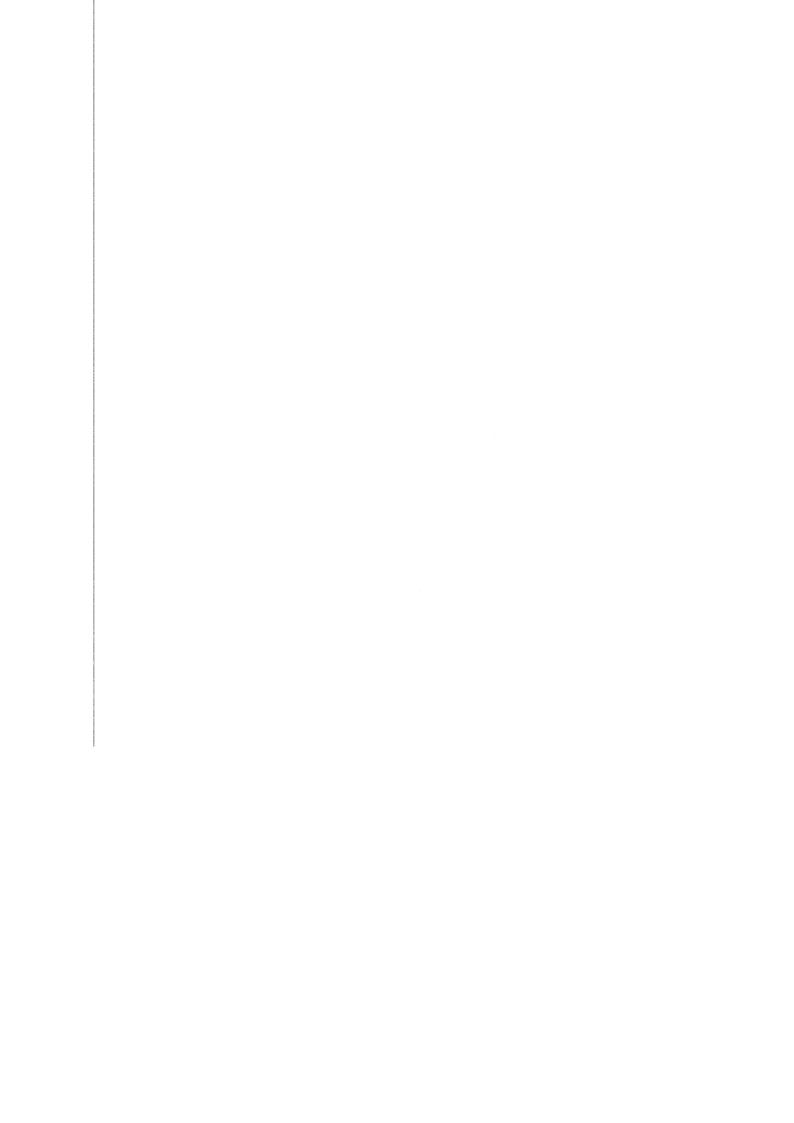

#### الفصل الثالث

### الحياة العلمية وفقا للأوقاف

ولقد ساهمت الأوقاف في نهضة علمية ودينية وشاملة ؛ فجاء إلى القدس المسلمون من جميع أنحاء العالم الإسلامي ؛ وبدأ البعض حجهم من هناك . كما جاءت إلى القدس جنسيات مختلفة من عراقيين ومغاربة وهنود وأتراك وتركمان . وبعضهم إستقر وكون أسر إستقرت وعاشت هناك . وهؤلاء إشتغل العديد منهم بالعلوم والفقه والقضاء . ولقد أعانهم على ذلك ما أوقفه الملوك والأمراء والقضاء والأثرياء من أوقاف على المدارس والجوامع والتي إتخذت كحلقات دراسة وعلى مكاتب تعليم الأطفال والخنقاوات للصوفية .

وهى توضح أعداد وأسماء الفقهاء والعلماء وطلبة العلم ، وكانت كل مؤسسة وقفية تشمل خدمات عديدة فإلى جانب الوظائف الدينية وقامت بتشغيل أيدى عاملة ؛ بالإضافة إلى طائفة العمار مما أدى إلى إنتعاش الحياة الإقتصادية .

## الوظائف في الوقف:

هناك قائمة بوظائف وردت في وفقيات المدارس والمؤسسات التعليمية :

مدرس نصف ناظر ونصف شیخ - جابی - متولی قارئ قرآن - ناظر وقف - قارئ ما تیسر مدرس مدرسة - مشارف نائب ناظر - إمام - مشدد مفتش شد الدواوین - ناظر وشیخ بلا تعیین - بواب - فقیه مدرسة - کاتب وقف - جابی - مدرس - فراش - صیدلجی - قارئ جزء - سامع جزء -

\٣0

بواب شيخ مؤذن - عامل . «وبعضهم يجمع بين عدة وظائف ناظر وشيخ وفراش» ، . نفطجى ، معلم أولاد - شعال مكتب - عامل مدرس - امام مدرسة - شيخ مدرسة - جابى وقف - معيد - قارئ سبع - فقيه - ناظر مدرسة - متصرف فى وظيفة بالوقف - مفرق - معلم أولاد - معتمد - معمار زاوية - خادم مكتب - متولى أوقاف المصريين - مشارف أوقاف - سقا مدرسة - حافظ أجزاء - جهة عمالية - كاتب مرمات زبدارية - متولى شئون الأيتام - معماريين - الخوجة - أمين المحكمة - نظر الحرمين الشريفين القدس والخليل - نقاش - طبيب وجراح - كلارجى - شربتجى .

فلقد حرص المماليك على إقامة المنشآت الدينية لنفى ما أثير حول أصولهم الأولى ؛ وغالبية من أقام تلك الأوقاف كان مقيمًا بالقدس وأنشأ بها مؤسسات دينية وعلمية فى نفس الوقت الذى أوقف على الحرمين ؛ وسنجد قائمة ممتلكات طويلة تنسب إلى أفراد وأسر أوقفت على تلك المؤسسات ومنها .

#### الاوقاف الدينية والتعليمية :

أوقف كثير من أهالى القدس أوقافًا على الحرمين المكى والمدنى يليهما الحرم القدسى وحرم الخليل ثم قبور الأنبياء ، ثم المدارس والجوامع ؟ والخانقاوات والزوايا ، وبعضها على أماكن دينية في مصر .

أولاً: أوقاف الحرمين الشريفين بمكة والمدينة . ولقد حظيت تلك الأوقاف بنصيب وافر من الإهتمام سواء من طبقة الحكام والأثرياء أو الطبقات الوسطى؛ كنوع من التقرب إلى الله وإكتساب الثواب والمغفرة . وسنجد أن الأوقاف المترتبة على الحرمين يمكن تقسيمها كالآتى :

- 177 **-**

- (۱) بعضها أوقف مباشرة على الحرمين الشريفين وشمل أراض وقرى وعقارات في القدس وأكنافها .
- (٢) بعض الأوقاف على فقراء الحرمين إطعامهم وكسوتهم وعلى السقاية بالحرمين وطريق الحجاز .
  - (٣) بعضها أوقف على قراء القرأن والختمات في المسجدين .
- (٤) أوقف عدد من الواقفين أوقافهم على أنفسهم وذرياتهم بعد الإنقضاء على مصالح الحرمين الشريفين مكة والمدينة ؛ وبعضها بعد الحرمين على الحرم المقدسى وحرم الخليل .

وتذخر عصور الأيوبيين والمماليك والعثمانين بالأوقاف وان اختلفت نسبتها في كل عصر منها ، وأغلب الأوقاف كانت على الذرية ثم بعد الانقراض على الحرم وهي كالتالي :

أوقف «زين الدين حبيب اليسرى» على أولاده وذريته ؛ وبعد إنقراضهم على الحرمين الشريفين قرية طول كرم تابع قاقون وذلك في عام ١٦٦٦هـ/١٢٦٦م (١٨١).

وهناك أكثر من وقف ؛ أوقف على الذرية وعلى تربة ومساجد المتوفى ثم الحرمين أو بالاشتراك . فقد أوقف بدر الدين حسن ؛ وزين الدين عبد الوهاب ولدى غرس الدين خليل ٨١٥هـ/١٤١٢م . على أنفسهم وعلى ذريتهم وبعد الإنقراض على الحرم النبوى سنة ٨٣٢هـ/١٤٢٨م دكاكين وغراس كروم فى نابلس (١٨٠٠) . ونفس الأمر فى أوقاف فى صفد فلقد أوقف «شمس الدين محمد ابن أبو اليسرين» على نفسه ثم على ذريته وبعد انقراضهم على أخوته وذريتهم

وإذا إنقرضوا النصف لحافظ القرآن والنصف الثانى للحرم النبوى والمكى ؛ وشمل الوقف معصرة وطاحون ودكاكين فى أسواق وفى قرى كالسوق الكبير بالإضافة إلى غراس بستان سنة ٩٢٧هـ/ ١٥٢٠ .

وقف الشهابى «أحمد بن الناصرى محمد المشهور بكر وابن طور لوق بن ظريف الميدانى ، أوقف مزرعة العزيمة تابع صفد على نفسه وأولاده وذريته وبعد الانقراض على من يكون إمامًا بجامع منجك فى ميدان الحصا والقراءت السبع بالجامع فإن تعذر فعلى الحرمين (١٨٤).

وقف زين الدين عبد الوهاب بن غرس الدين بن خليل من بنى قسيم الشهر بابن الأدم الأخرم أوقفه على نفسه ثم على أولاده وعلى ذريته ثم على صالح الحرم الشريف وأوقف عدداً من الدكاكين في السوق الغربي ودكاكين في أماكن أخرى وطاحون وغراس أراض عديدة ومنزل ٨٣٢هـ/ ١٤٢٨م (١٨٠٠).

وتكرر نفس الاسم فى وثيقة أخرى وهو زين الدين عبد الوهاب وأخيه بدر الدين حسن على ذريته ؛ وبعد الإنقراض على الحرم النبوى ودكاكين وغراس كروم فى نابلس وأوقاف أولاد الزينى أمير حاج وهم الناصرى محمد والزينى عبد اللطيف ، وفى الشرفى موسى والشهابى أحمد ، والعمادى على قرية المعصرة . تصرف على ذريته والجامع الأحمر بصفد وقراءة القرآن والدعاء وللناظر وكذلك إذا إنقرضت ذريته على الحرمين الشريفين المعرفين الشريفين .

وقف بدر الدين بن جمال الدين فقيه على نفسه وذريته ؛ وبعد الإنقراض على الحرمين قرية العلمانية وقرية ديشون ٨٦١هـ/ ١٤٥٦م . هناك وقف بنفس الاسم وبنفس الصيغة أوقفه على نفسه وذريته وبعد الإنقراض على

- 18A ---

الحرمين قرية دير الوقاسية 478هـ/ 1871م ولكن الفرق في التواريخ احدهما 1871/٨٦٤ والآخر <math>1800/٨٦٠ . ولقد أوقف شخص بنفس الإسم وقف أخر طاحونة في وادى ربيصة نابع طبرية وحمام في حارة الوطاة (حمام الدوكرى) وغراس بستان . وذلك في 470 - 1000 وربحا شخص بنفس الاسم فالفرق حوالي (100) سنة أو من سلالته (100) . ووقف أحمد بن محمد بن عمارة على أولاده وبعد الانقراض على الحرم الشريف .

وقف الشريفة ست الأشراف بنت السيد محمد على الفقراء والمساكين وبعد الإنقراض على الحرم النبوى سنة ٩٠١هـ/ ١٤٩٥م . .

وقف الفرسى : على قرية تابع تبنين على نفسه وناظر الحارة وعلى توزيع الطعام على الفقراء والباقى لأولاد الواقف فإذا انقرضوا على فقراء المدينة وعلى فقراء مكة ٨٦٨هـ/ ١٤٦٣م .

وقف (شمس الدين محمد بن جمال الدين بن يوسف بن على) المعروف بابن الغزالى على ذريته فإذا إنقروضوا على الحرمين  $1870 \times 1880 \times 1880$ 

وقف الأمير بدر الدين بكتاش بن عبد الله الفخرى مدة حياته ثم على أولاده الذكور والإناث وعلى ذريتهم ومن بعدهم على عتقائه وعتقاء أولاده فإذا انقرضوا الثلث للفقراء في مكة والمدينة والثلث لقراء القرآن

والحديث النبوى وعلى جهات البر والصدق وثلث لفقراء مصر أوقف قرية حلجولية (١٩٠٠).

وقف سيباى نائب الشام أوقفه على شهاب الدين بن السيد تاج الدين الحسينى الرفاعى بمفرده أيام حياته ثم على ذريته ثم على فقراء الرفاعية وان تعذر على أولاد الواقف وذريتهم وعتقائهم وبعد الانقراض على الحرمين سنة ١٥١٠هـ/ ١٥١٠م أوقف قرية طابغة في صفد (١٩١١).

وقف زين الدين محمد بن جمال الدين محمود على نفسه وأولاد ، وذريته وبعد الإنقراض على الحرم النبوى عدة قرى ومزارع فى طبرية وتبنين الشقيف وعكا سنة ٨٤٨هـ/ ١٤٤٤م .

وقف على الناصرى محمد بن محمود بن الدوندارى وشقيق الزينى عبد القادر والجمالى محمود على أنفسهم وذريتهم وبعض الإنقراض على الفقراء والمساكين في الحرمين وإن تعذر على فقراء صفد ١٤٦١هـ/ ١٤٦١م أوقف قرى ومزرعة .

الجمالي محمد بن أحمد الدونداري على نفسه وذريته وبعد الإنقسراض النصف على فقراء ومساكين الحرمين ، والحرم الخليلي قرية ومزرعة في الشقيف وعكا ١٤٠٦هـ/١٤٠٦م .

أوقف «جمال الدين يوسف محمد الياسين» في عام ٩١٦هـ/ ١٥١٠م على أولاده وذريته ثم على فقراء الحرمين في قرية مجدل يابا تابعة لنابلس وقرية بديا والوقف كان في هذه الفترة في يد شهاب الدجاني ربما من أسرة الدجاني .

وقف شريف الدين بن يونس على نفسه وعلى ولدى أبو السعدات وسعد الملوك وقد أوقف على ذريته الذكور دون الإناث وبعد الانقراض على المساجد السلات الحرام - مكة - الأقصى ٩٢٠هـ/١٥١٤م . أوقف عليهم غراس بساتين وطاحون والوقف في يد واحد من ذريته وهو القاضى محمد بن جلال الدين أى أن الوقف مستمر في ذريته .

وقف شمس الدين بن محمد الكتانى يعرف بابن أبى عباس على ذريته وإذا انقرضوا على مصالح الحرمين الشريفين وخليل الرحمن ١٤٩٠هـ/ ١٤٩٠م غراس وخان كان يعرف بالفندق الخليلى في خط سوق داود مع دكاكين بالقدس ودار بعقبة الست (١٩٥٠)

وقف جمال الدين بن شمس الدين السبتى على ولديه ، وبعد الإنقراض على مصالح الحرم النبوى سنة ٩٠٨هـ/١٥٠٢م في مزرعة مجدل ومزرعة أخرى (١٩١١)

وقف قاضى ولى الدين بن عبد القادر الحمراوى على أولاده وذريته وبعد الإنقراض على الحرمين الشريفين (٩٣١هـ/١٥٢٤م) دار وغراس فى جملة الجامع الأحمر .

وقف شرفى يونس بن برهان الدين وأخيه شهاب الدين وأخيه زين الدين وبعد الإنقضاء على ذريتهم وعلى الحرمين الشريفين عدد من المزارع تتبع صفد وطبرية مزرعة قاعور وقرية قانا سنة ٩١٩هـ/١٥١٣م(١٩٨٠)

وقف شهابی أحمد بن زين الدين صديق بن مراد أوقف على نفسه ثم على القاضى والقراء بمسجد شادى بك وما يتبقى لأولاده الذكور فإن إنقرضوا ثلث القماش يوزع في الحجاز ٨٦٨هـ/١٤٦٣م.

وقف علاء الدين بن شمس الدين العلماوى على أولاده ، وبعد الإنقضاء على فقراء الحرمين ٨٧٩هـ/ ١٤٧٤م أوقف قرية صلحة وقرية مجدل ومزارع تتبع عكا ومزرعة قرية عكبر ومزارع أخرى .

وقف الحاج حسن بن عبد الله الشهير بابن العال على أولاده الذكور فإذا انقرضوا على مصالح الحرم النبوى مزرعة مجدلا قرية بيت لحيا قرية رسم الشرقى (الشرافي) غزة ٨٦٧هـ/ ١٤٦٢م.

وقف عاشق تيمور في غزة على عتقه وعلى ولديه ثم أولادهم ؛ وبعد الإنقراض على مصالح الحرم النبوى قطعتى أرض أحدهما تعرف باسم عاشق تيمور ٩٤٠هـ/١٥٣٤م .

وقف إبراهيم بن الدوندارى ويعرف محلياً بالدهوارى على نفسه وذريته والوقف كان أثناء تسجيل الوثيقة بيد لطيفة ، وأولاد ابن أخيها وبعد الإنقراض على الحرم النبوى (٨٩٦) غراس فى ظاهر الرملة تعرف بكرم إبراهيم الدوندارى وهى من عائلة الدوندارى المعروفة ذات الأوقاف العديدة .

رهناك قائمة بأمراء أوقفوا على الحرم النبوي .

وقف أقبغا بن عبد الله الأوحدى أوقفه على تربته في مصر ١٥٥هـ/ ١٣٣هـ/ ١٣٣١م. وبعد الإنقراض على فقراء الحرمين الشريفين سهم من ١٥ في قرية مجدل تابع عسقلان ورسهم في قرية حمامه وقيراط من قرية الشماصية تابع المرج و ١٤ سهم في القريتين السابقتين. وأعيد تأكيد الوقف على يد القاضى الحنفي في نابلس ٩٥٠هـ/ ١٥٤٣م والوقف في يد ذريته محمد وست البشر وست الشام أي لم يذهب للحرمين.

وقف الشهاب أحمد بن على بن الحاجب على نفسه وذريته وبعد الإنقراض على الحرمين يشمل الوقف بيت محله تفاح ودكان في سوق باشورة وبستان بسوف الغنم . وبيت بدار السدرة في محله حكر التفاح . وعن طاحون وغراس كرم وعن قرية يبنا في غزة (٢٠٤) . ووقف محمد بن على ناظر حبس قطعة أرض في غزة .

وقف الأمير «شهاب الدين على بن حسن سادوق على نفسه وعلى ذريته من الذكور دون الإناث ؛ وبعد الإنقراض على الحرم الشريفة أوقف سنة ١٥٤٨هـ/١٥٤١م حصة من طاحونة بمزرعة على نهر ربيصه .

## الاوقاف على الصخرة والمسجد الاقصى:

ولقد حظيت الصخرة والمسجد الأقصى بكثير من الإهتمام من جميع حكام القدس في العصور المختلفة من إيقاف الأوقاف إلى الإنشاء والترميم والتعمير.

وكان للمسجدين مكانة خاصة فى النفوس ؛ فأقيمت الزوايا والخانقاوات والمدارس بجوارهم وتم الإتفاق على تعميرهما وتجديدهما ، وكانت توقف الأوقاف على قراءة القرآن بهما ، وعلى متولى أمرهم من الخطباء والأئمة وقراء وفقراء وصوفية .

وكان يرسل فى العصر العثمانى جزء من الصرة المالية وهى تضم مجموعة من الهبات تعرف بالصرة الرومية يقدمها عدد من الأشخاص القادرين إلى الأماكن الدينية ولقد تضمنت الصرة هبة مالية من إحدى السيدات إلى خطباء والأثمة فى المسجد الأقصى .

وقد مد صلاح الدين الحرم الشريف بنسخ من القرآن الكريم التى أخذها من مكتبة دمشق ؛ ولا يزال بعض هذه النسخ محفوظة إلى الآن ؛ تشهد على ذلك خزانة الكتب فى المسجد الأقصى التى تعد من أهم المكتبات فى بلاد الشام لما تحويه من كنوز المعرفة ، ففيها نصف مصحف قديم بخط كوفى كتب عليه كتبه محمد بن الحسن بن الحسن بن بنت الرسول .

ولقد كانت هناك وظيفة من وظائف الحرم الشريف تعرف باسم امانة الكتب المقدسة الصخرة ؛ ولقد ورد فى وثائق مقدسة جـ ٣ وثيقة رقم (٦٣) إشارة لقاضى القضاة الذى عين إثنين من المدرسين وكانت الوظيفة غالبا بالوراثة ويخصص لها مبلغ مالى والوثيقة تعود للعصر العثمانى حيث خصص لها مرتب أربعة عثمانى ومن المؤكد أن الوظيفة كانت موجودة فى الفترات السابقة ويتولاها أفراد بالوراثة .

وكان البعض يضمن أوقافه قراءة القرآن بمسجد الصخرة الشريفة فناظر وقف المدرسة المنجكية بالقدس طلب قراءة البردة الشريفة بالصخرة المشرفة لبهرام كتخدا ، ولقد تعدد ذكر الوظائف الخاصة بالصخرة في وقف المرحوم محمد بن عبد الله من قارىء للحديث البخارى وقارئ جزء ومفرق وخادم .

ولقد كانت هناك أوقاف وأراضى تخص الصخرة وموقفه عليها وإن كان قد تم البناء عليها مثل خان القطانين وهو أحد المراكز التجارية وكان كثير من الحوانيت خلف جدرانه ؛ وعلى جانبى مدخله وكان فى الأصل وقفا على قبة الصخرة وقام سلاطين المماليك ببناء قطعة الأرض التى كانت وقفا لقبة الصخرة وأعلنت وقفا عائلياً ؛ ولقد استمرت لعصر العثمانيين حيث أجرى السلاطين تجديدات ، ولقد أوقف البعض على زيت القنديل وأسراجه .

ولقد أوقف مصطفى أفندى قاضى القدس فى العصر العثمانى بخصوص إشعال القنديل فى المسجد وبناء الحوائط وسور المسجد المتهدم ، أوقف فى هذه الحالة مالا وليس عقاراً وهو ستون قرشا أسدية لتعمير القبة ولزيت القنديل وأسراجه فى المسجد الأقصى لما يرتبط فى نظره من ثواب إستناداً لحديث شريف من أسرج فى بيت المقدس سراجا لم تزل الملائكة تستغفر له مادام ضوءه ذلك السراج والحديث الشريف همن لم يستطع أن يأتيه فليهد إليه زيتا يسرج فى قناديله» .

وقد كانت هناك جوال فى القدس باسم خدام الحرم الشريف بالقدس فى وثائق وترجع لعام ٧١٠هـ/ ١٣١٠م وكان الأمير سعد الدين مسعود أحد أمراء العشرات قد حاول الإسيتلاء عليها لصالحه .

ومنذ البداية قام حكام المسلمين بصيانة المسجد وإقامة الأوقاف عليه منذ عهد «عبد الملك الأموى» إلى العباسين كالمأمون ثم الفاطمين كالحاكم والظاهر إلى العصر الأيوبى . ويذكر ناصر خسرو أن الفاطميين وسعوا المسجد الأقصى ورعموا ما تصدع منه أثر الزلزال ؛ ولقد أوقف الملك الأفضل بن أخى صلاح الدين المساحة الواقعة أمام جدار البراق على أعمال البر والخير ، كما حبس حارة المغاربة التى على مساحة الجدار على زاوية الإمام الصوفى أبو مدين لايواء زوار المغرب وإعالة المنقطعين منهم . وفى عصر المماليك جدد الظاهر بيبرس ما تهدم من مسجد الصخرة كما جدد قبة الصخرة وزخرفتها وأنشأ خانًا وأوقف بعض القرى لينفق من ربعها على مصالح المسجد .

كذلك أوقف السلطان الناصر محمد بن قلاوون على أوقاف الحرمين الشريفين ولقد إهتم الخلفاء والسلاطين بتعميرها في مختلف العصور . فالظاهر

لإعزاز دين الله ٤١١هـ/ ٢٠٢١م . شرع في بناء سور للقدس وحدث زلزالاً في عهده كاد يؤذي بقية المستجد الأقصى فعمرها .

وفى عصر المماليك جدد الظاهر بيبرس ما تهدم من مسجد الصخرة كما جدد قبة السلسلة وزخرفها وأنشأ خانا ؛ وأوقف بعض القرى لينفق على رتبها على مصالح المسجد كل عام .

وفى عهد الناصر محمد فتح باب بالمسجد الأقصى وشباكاً كان إلى يمين المحراب الكبير ويساره وجود تهذيب فيه المسجد الأقصى وقبة الصخرة وعمرت القناطر التى على الجهتين الشمالتين بصحن الصخرة ، مقابل باب حطه وباب شرف الأنبياء وعمر السور القبلى منذ محراب داود .

فى عهد الظاهر جقمق عمر المسجد الأقصى وأنشاء السبيل القائم من المطهرة ومسجد الصخرة والمعروف حديثاً بسبيل (قايتباي) .

وعمر الأشرف شعبان القناطر الغربية واهتم العثمانيون بالقدس واهتم سلاطنيهم بذلك فعمر سليمان القانوني السور والسبيل وعمر قبة الصخرة وجدران الحرم .

وقف ابن مزهر على قراءة القرآن بالصخرة أوقف مزرعة حاوحه (عين حاوحه وربما الخواجة» ؛ سنة (٥٩٤هـ/ ١١٩٧م) أوقف على الشيخ عبد العزيز وبعد الإنقراض على الصخرة الشريفة والمسجد الأقصى أوقف قرية حراب تابع القدس الشريف كذلك قرية حراب في باب الواد على طريق يافا.

وهناك وقف على إمام وخطيب المسجد الأقصى سنة ١٤٧٠هـ/ ١٤٧٠م ثلث الوقف لإمام المسجد قطعة أرض بالسواد شمال القدس نراس كروم وأشجار . كذلك أوقف محمد بن محمد بن علاء الدين على أولاده وأحفاده بعد الإنقراض على الحرمين وعلى الخليل وحرم القدس ٩٣٥ - ٩٤٢هـ / ١٢٥٨ - ١٥٣٥ .

وكذلك أوقف «شرف الدين بن يونس» الصارم على نفسه وعلى ولدى أبو السعادات وسعد الملوك وبعد الإنقراض على المساجد الثلاث» المكى والمدنى والمسجد الأقصى ٩٢٠هـ / ١٥١٤م غراس بساتين وطاحون .

كذلك وقف الناصرى محمد بن محمد والى ٩٢١هـ/١٥١٥م . بعد إنقراض سلالته على حرم القدس الشريف . ويقسم ذلك ربع على القراء السبع بالصخرة وصافى محصول الربع على قراءة البخارى فى حرم بيت المقدس ويفرق فيه كل أسبوع على باب تابع برسباى ولمن يقرأ القرآن على تربة الواقف والبقية على أولاده، وبعد إنقراضهم على القدس والخليل والحرمين .

نفس الأمر بالنسبة لفاطمة بنت محمد على الكمشن أوقفت قرية سينان تابع الرملة بعد انقراض الذرية على الحرمين القدس والصخرة وحرم الخليل ٨٦٩هـ / ١٤٦٤م.

ووقف عائشة الرومية يرجع إلى ٩١٣هـ/١٥٠٧ موقوف على خمسة قراء يقرأون لها بالصخرة الشريفه يصرف بعد العمارة عليهم وعلى ناظر الوقف الذى يشمل غراس أرضى وأرض حكر بأرض البقعة .

ولقد كانت هناك مشكلة الجوالي الموقوفة على قبة الصخرة الشريفة .

هناك وقف جوالى مجدل فضيل كانت تصرف لمدة تتجاوز العشرين سنة من مرتب الصخرة الشريف وأراد الأمير سعد الدين بكتمر الجوكندار إدخال الجوالى فى وقف الأمير سيف الدين الجوكندار أحد رجال دولة الناصر محمد، وكان بكتمر كافل المملكة ولقد أشرف على ترميم قلعة القدس وتحصينها بعد أن كانت خرابا وكان ذلك فى عام ٧١٠هـ/ ١٣١٠م ولقد تأمر على السلطان

فعزله . وهناك وثيقة أخرى مرتبطة بالأولى تشير إلى أن جوالى مجدل تصرف فى مرتب الصخرة الشريفة ، والمسجد الأقصى عن مدة سنين متقدمة أى أنها عادت إلى دخل الصخرة .

وحاول اليهود إغتصاب أجزاء من المسجد الأقصى حيث سبق أن أوقف الملك الأفضل بن أخى صلاح الدين المساحة الواقعة أمام جدار البراق على أعمال البر والخير ، كما حبس حارة المغاربة التي على ساحة الجدار على زاوية الإمام الصوفى «أبو مدين الغوث» لإيواء المغاربة .

ومع ازدياد نفوذ القناصلة الأجانب في القرن التاسع عشر حاول اليهود عن طريق قنصل الانجليز قدموا طلبًا لتبليط الزقاق أمام البراق في أيام محمد على سنة ١٢٥٥هـ/ ١٨٣٩م ولقد رفض طلبهم ولقد تكرر هذا بعد الاحتلال البريطاني ١٩١٧م وادعوا في ١٩٢٩م حقوق في البراق وعرض على لجنة دولية رفضت طلبهم .

وهناك وثيقة تعود لعام ١١٠٥هـ/ ١٦٩٣م بخصوص تعمير أجزاء تهدمت من سور المسجد الأقصى عند حائط مهد سيدنا عيسى وتولى أمر الترميم محافظ القلعة ومحمد أغا والدفتردار وكلف معمارية .

وكانت هناك أوقاف على الأنبياء أوقفت منذ الفترة الإسلامية الأولى وبعضها غير معروف واقفها ، وتنوعت الأوقاف بعضها على قبور الأنبياء مباشرة ولصالح ضريحه ، وبعضها بعد انقضاء ذرية الواقف كبقية الأوقاف فكان أشهر تلك القبور في مدينة الخليل إبراهيم وهي قبور الأنبياء إبراهيم ويعقوب وإسحاق ويونس ولوط وهناك تربة النبي داود ووقف سيدنا العزيز ووقف موسى واشمويل وتربة صالح عليه المجارية النبي المعربة عليه المعربة على المحالم عليه المحالم عليه المحالم المحال

كذلك ورد في الوثائق ذكر لوظائف مرتبطة بأوقاف الأنبياء منها وظائف على وقف سيدنا يونس ولوط عليهما السلام ناظر وشيخ ومؤذن وإمام جامع وجابي أوقاف، وعن تربة اشمويل شيخ ومتولى أوقاف، ووظائف مرتبطة بسيدنا العزيز بواب وفراش، وهناك وظيفة في عهد المماليك وهي نظر الحرمين القدس والخليل وهذه الأوقاف تعود للفترة الإسلامية المبكرة ويذكر ناصر خسرو أن هناك أوقاف أوقفت على قبور الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم وأن على سطح المقصورة في المشهد حجرات للضيوف الوافدين ولقد أوقفت عليها أوقاف كثيرة من القرى والتابعة لبيت المقدس وأنهم يطعمون الضيوف والزائرين الخبز والزيتون وهناك طواحين كثيرة تديرها البغال والثيران لطحن الدقيق وبالمضيفة خادمان يخبزن طول اليوم ويزن رغيفهم منا واحداً ويعطى من يصل هناك رغيفًا مستديراً وطبقا من العدس المطبوخ بالزيت وزبيبا كل يوم وهذه عادة بقيت من أيام خليل الرحمن وفي بعض الأيام يبلغ عدد المسافرين خمسمائة نفرا للضيافة.

ويضيف أن المشهد كان على حافة القرية من ناحية الجنوب وهي في الجنوب الشرقي والمشهد يتكون من بناء ذي أربع حوائط من الحجر المصقول طوله ثمانون ذراعًا وعرضه أربعون وارتفاعه عشرون وثمان حوائطه وبه مقصورة وحجرات في عرض البناء وبالمقصورة محاريب جميلة بها ثيران رأسها وكلاهما من الحجر المصقول بارتفاع قامة الرجل القبر الأيمن قبر اسحق ابن إبراهيم والآخر قبر زوجته عليها السلام وبينهما عشر أذرع وأرض هذا المشهد وجدرانه مزينة بالسجاجيد القيمة والحصر المغربية التي تفوق الديباج حسنا ولقد رأيت هناك حصيرا محلاه قبل أرسلها أمير الجيوش وهو تابع السلطان مصر ولقد اشترت من مصر بثلاثين دينارًا من الذهب المغربي ولو

كانت من الديباج الرومى لما بلغت هذا الثمن ولم أر مثلها في مكان قط وحين يخرج السائر من المقصورة إلى وسط المشهد نجد أمام القبلة الأولى به قبر إبراهيم الخليل ، وهو مشهد كبير ومن داخله آخر لا يستطيع الطواف حوله ولكن له أربع نوافذ فيها ينزل الزائرين وهم يطوفون حول المشهد الكبير وقد كسيت أرضه وجدرانه ببسط من الديباج والقبر من الحجر وارتفاعه ثلاث أذرع وعلق به كثير من القناديل والمصابيح الفضية والمشهد الثاني الذي على يسار القبلة به قبر سارة زوج إبراهيم عليه وبين القبرين ممر عليه باباهما وهو كالدهليز وبه كثير من القناديل والمسارج وبعد هذين المشهدين قبران متجاوران الأيمن قبر النبي يعقوب عليه والأيسر قبر زوجته وبعدهما المنازل التي اتخذها إبراهيم لضيافة زائريه وبها ستة قبور وخارج المشهد منحدر به قبر يوسف بن يعقوب عليه الموتي وقرائه الموتي المشهد منحدر به قبر يوسف بن

وفى الحاشية ذكر ما قاله الهروى الذى دخل القدس فى ١١٧١/٥٦٧ وأفاد بأنه اجتمع بمشايخ فى الخليل الذين حدثوه بأن فى ١١١٩/٥١٣ فى أيام الملك بلدوين انخسف موضع مغارة الخليل وشوهد القبر ولقد ذكر قصة خيالية .

ولقد أشار الرحالة اليهود إلى الأوقاف الموقوفة على قبور الأنبياء بالخليل وإن هذا المكان يزار من المسلم والمسيحى واليهودى فأكد أن المسلمين يوقرون المكان ويوزعون ثلاثة عشرة ألف رغيف كل يوم على الفقراء لتكريم إبراهيم وإسحق ويعقوب خاصة إبراهيم ويعقوب ويوزعوا لحم لإبراهيم ولاسحق يعطوا لحم غزال طرى ويعقوب حساء الخضار ، وكان هناك جامع فى مواجهة قبر إبراهيم وبه قناديل ذهبية وأحجار كريمة وفى قبور الأنبياء سجاجيد حريرية موشاه وقناديل والكهف بجانبه أشجار ومنازل حيث يرقد موتى المسلمين ويذكر أن الصرف على الكهف من أراض قريبة من الكهف وبها مزارع عنب وزيتون

يصعب حصرها الذى وهبها المسلمون لغفران ذنوبهم وإن دخلها يزيد عن مئات الدوكات كذلك أشار إلى قبر النبى زكريا وعليه برج ويرى القبلة فيه جزئين وبجواره مجموعة من مقابر القدسية(١٩٩١).

ويذكر أن مدفن داوود يحترمه المسلمون وهو على ست أميال من القدس، وإيله مكان خاص للنبى صموئيل وعلى بعد ميل ونصف ميل من رامله ، وترى مقابر مغلقة ، ومخصص لها أوقاف وعوبدايا يذكر أن مدينة الخليل حقولها وقف على الخليل وجامع النبى إبراهيم الخليل ينقسم إلى قسمين واحد بجوار الكهف الخاصة بالبطاركة ، والجامع بنى على الكهف ، العرب يعاملون بإحترام وكل ملوكهم يقدموا للصلاة وأن العرب واليهود لا يستطيعون الدخول غير البطاركة وكل من يأتى للصلاة يترك مالا من النافذة ، الخليل يخص الكهف ، والخبز والشعير أو غيرها توزع على الفقراء بلا تمييز بين ديانة وذلك تكريما لإبراهيم .

وفى قمة جبل فى المنطقة المعاكسة كهف كبير قيل أنه مقبرة عيسو أبو داود وبين مقبرة عيسو وكهف البطاركة بئر يسميها المسلمون بئر اسحق .

ويذكر بيبرس المنصورى فى مختار الأخبار أن السلطان بيبرس قام بعمارة الحرم الشريف وقبة الصخرة ، وأن بعض ضياع الخليل عليتكم واجه حريق فارتجعها وأعادها إلى الوقف وعوض مقطعها(٢٠٠٠).

ولقد أوقف الملك الظاهر بيبرس في ٢٧٦/ ١٢٧٧ على مقام النبي موسى الذي يقع بتل أريحا وقفًا صار له مكانته إلى الآن، وفي فصل الربيع أصبح المسجد قبلة الزوار الذين يقصدونه والهدف من الوقفية إطعام الزوار وإنفاق على الزبدارية الموجدين في مقام النبي ، ورعاية الموقوفات ومهمات هذه

المسبلات من البناء والتعمير والاستغلال والقبض والبسط والحفظ ولضبط أمور التسجيل وتعيين العلماء والمدرسين الكرام، وكان الشيخ الشريف عبد الله يونس متولى الوقف ويذكر العسيلى أن الإمام أبو حنيفة دون تلاميذه وباقى الأثمة يبيح للواقف فسخ الوقف والرجوع عنه (٢٠١) وإن كانت بقية العلماء ترفض هذا الإجراء حيث أراد السلطان الرجوع فى الوقفية وإعادتها إلى وقفه ولكن متولى الوقف عارض ذلك وجاء الحكم فى جانب المتولى بعدم الرجوع فى الوقف. (٢٠٢).

ولقد سجل العقد وشهد عليه الخوجه جمال الدين أمين المحكمة في القدس ومتولى شئون الأحكام في محكمة القدس وكان ذلك ١٨٦٦م/ ١٨٦٨ والخوجة هيطلق على المعلم والتاجر». ولقد صدر كتاب تأكيد الوقف في أواخر القرن التاسع الهجرى يثبت كتاب الوقف الأصلى كتب بعده بأكثر من مأتتى عام أى أن الوقف كان مستمرا وكانت العادة أن القضاة يثبتون كتب الوقف الأصلية قبل إصدار حكم في القضية (٢٠٠٠)، وهناك وقف للنبي لاوى بقرية سيلة الظهر من أعمال جنين وهي قرية بين بيسان ونابلس بها قبر لاوى بن يعقوب والوقف لا يوجد له كتاب وهو من الأوقاف المستثناة أوقاف وزارة الأوقاف السلطانية في العصر العثماني في عهد السلطان عبد الحميد وكان يتولاه شخص يدعى ابن الشيخ حسن المدعو عبد العزيز في عام ١٩٣١ه/ ١٩٣٠م وهناك قرية تدعى بقرية لاوين ربما قرية حول مقام النبي لاوى على مسافة ٣٣ كيلو جنوب غرب بقرية لاوين ربما قرية حول مقام النبي لاوى على مسافة ٣٣ كيلو جنوب غرب جنين وقدر عدد سكانها ١٩٨٠م يصل إلى ست الاف نسمة يعود معظمهم في أصولهم لشرق الأردن والضريح ما زال يأتيه الزوار (٢٠٠٠).

وهناك وثيقة خاصة بقبر لوط بقرية كفر بريك المعروفة باسم قرية بنى نعيم قضاء الخليل مسجد بنى على غار يقال أن لوط مدفون فيه ولقد جدده السلطان الناصر فرج بن برقوق من سلاطين العصر المملوكي الثاني وأوقف عليه القرية المعروفة باسم النبى لوط ولقد تولى الناصر فرج السلطنة (٨٠١ - ٨١٥)(٥٠٠٠)

والملك المعظم عيسى له آثار عديدة منها بناء قبر ومثذبة على قبر النبى يونس وكان المعظم قد استقل بدمشق بعد وفاة الملك العادل (٦٦٥ هـ/ ١٢١٨ م) ، وقرية بيت حنينا كان ربع وقفها يدخل وقف سيدنا الخليل والصخرة الشريفة ، ووثيقة خاصة بوقف النبى موسى ولا يوجد اسم الواقف وفيها أسماء متولون ثلاثة من آل يونس وهم نور الله ويونس أفندى واسحق للصرف على السماط الخاص ويصرف من الوقف ١١١٦ /١١٨ م ، ولقد ذكرت أسماء أوقاف باسم النبى موسى فى قرى تابعة للقدس ومزارع تشملها مثل مزرعة العياض وقرية ترمس وقرية صور باهر وقرية طورزيتا ومن الواضح أن هناك ضياعًا تتبع وقف النبى فى هذه القرى وفى لواء عجلون ذكرت قرية كفرين وقرية نمرين فى نابلس قطعة أرض تعرف بموسى فى قرية جرايا تابع لوقف نابلس وحاكورة الصبانة كانت قرية العيزرية موقوفة على حرم سيدنا الخليل والشيخ مصطفى السنهابى وكيل لمتولى الوقف" ).

كذلك أوقف عبد الله الحسينى نقيب الأشراف عقارات فى يافا على نفسه وعلى نسله ثم على مقام النبى موسى ويشمل بيارات وأشجار متنوعة فى يافا ودكانا والوثيقة فيها إشارة للشيخ ظاهر العمر ووصفه هو وجماعته بالعصابة لأنه دمر البيارة لوقوعها عند باب المدينة ولكن تم إعادتها بعد ذلك .

وهناك وقف بلا تاريخ وقف على قرية كل من سيدنا موسى (٢٠٠٠) ويونس ولوط عليه الله ووقف محب الدين محمد بن علاء الدين على أوقف على أولاده وبعد الانقراض على الحرمين حسرم الخليل والقدس تاريخ الوقف ٩٤٢ هـ/ ١٥٣٥م .

وقف الجمالي محمود بن على بن أحمد بن الدونداري من عائلة الدونداري على نفسه وأولاده وبعد الانقراض نصف على الفقراء بجامع الظاهرية والنصف على حرم النبي والحرم الخليلي ٨٠٩ هـ/ ١٤٠٦م (٢٠٨).

وقف الأمير الدكزى على أولاده ونسله ثم من بعدهم على مصالح سماط الخليل فإن تعذر على فقراء القدس ٩٢٧ هـ/ ١٠٢٠ م .

وقف شمس الدين محمد بن الكتانى يعرف بابن عباس فى ١٩٩٧ هـ/ ١٤٩١ على مصالح الحرمين الشريفين وخليل الرحمن وأوقف عليه منازل دار علوية وسفلى فى عقبة الست فى القدس وخان يعرف بالفندق الخليلى فى خط سوق داود ودكاكين فى القدس بالإضافة إلى غرس ححاكوره (٢٠٩).

نفس الأمر أوقف الحاج حسن بن عبد الله الشهير بأبى العال على نفسه ثم مزرعة على أولاده الذكور في قرية مجدلا بغزة وحصة ووقف في بيت لحيا، وقرية رسم شرقى أوقفها بعد ذهاب ذريته على الحرم النبوى أو الخليل ونفس الأمر لعاشق زادة على أحد عتقائه ثم الحرم النبوى والخليل ووقف فاطمة بنت محمد على الكمشن على أولادها وعلى محمد بن سنك (۱۱۰) أوقفتها على الحرمين الشريفين وحرم سيدنا الخليل كذلك نفس الأمر بالنسبة للناصر محمد بن محمد المشهور بابن والى على عائلته على الحرمين والخليل .

ووثيقة ١٠٦ موقوفة على الخليل ولا يعرف اسم الواقف وكان الشيخ مصطفى وكيلا عن متولى الوقف محمد أغا فى جميع محاصيل وإيرادات قرية العيزرية كذلك وثيقة ١٠٧ قرية بيت لهيا الواقف جعل ريعها فى وقف الخليل والصخرة .

وهناك وقف ينسب إلى النبى سبلان فى قرية قرب صفد تعرف بحرفيش

ومقامه على جبل وهناك شكوى معتمدة من مسؤل المقام ضد الدروز في حرفيش لاعتدائهم على وقفيات الأنبياء (٢١١) وحرفيش قرية درزية تقع شمال عزب صفد أما قرية سبلان قرية صغيرة شمال صفد عدد سكانها ١٩٤٥م حوالى ٧٠ مسلما ولقد دمرها الصهاينة الآن وحدود الوقفية الطريق الشهير بدرب صفد وبها زيتون مع كرم العنب وكرم العنب ، تابع لمقام النبي ووقف أخر على مصالح تربة النبي يحيى وزكريا ولا يوجد أسم الواقف ، وفي الوثيقة ٦٨ وتشمل أسماء زوايا ومساجد وأوقاف مختلفة ذكرت أوقاف منفصلة عن عزيز ومريم ورابعة العدوية وعيسى عيهم (١٢٠٠) .

# أوقاف على المؤسسات التعليمية :

قامت فى القدس حركة علمية زاهرة منذ الفترة الإسلامية الأولى مع وجود الخلافة الآموية ثم العباسية ثم الفاطمية وكان للقدس علماؤها وكانت هناك دار العلم وهى فرع من دار الحكمة فى مصر ولقد عادت تلك الحركة والنهضة العلمية للانتعاش على يد السلطان الناصر صلاح الدين الذى دخل ومعه عشرة آلاف من العلماء والفقهاء ولتدعيم تلك الحركة ، تم إنشاء العديد من المدارس على يد السلطان وامراؤه والعديد من القادرين من أهل القدس واستمرت تلك النهضة بنفس النسق فى عهد المماليك والعثمانيين وأوقفت واستمرت تلك المساجد والمدارس التى تحول أغلبها لساحات علمية وانشأت الأوقاف على المساجد والمدارس التى تحول أغلبها لساحات علمية وانشأت مكاتب لتعليم الصغار كذلك ظهرت حركات صوفية عدة أوقفت عليها المدارس والخنقوات بل أن بعض المقابر الخاصة لكبار الأمراء والأثرياء تحولت إلى مراكز علمية وملحق بها مؤسسات وأوقاف وظهرت أسماء لكبار علماء وفقهاء وقضاة أوقفوا بدورهم الأوقاف على المؤسسات العلمية المختلفة .

## الإجراءات والتنظيمات المتبعة بالمدارس:

عرضت بعض وثاقق الوقف تفصيليا للتنظيمات المتبعة في إدارة المدارس وتوزيع الدخل والعمالة المطلوبة وكنموذج لها وقف مدرسة حسام الدين ابن أبى محمد الحسن ابن ناصر بالقدس وتعود لعام ٩٢٨ هـ/ ١٥٢١م فيذكر عن العمالة أن يكون هناك ناظر مسئول عن الوقف وأمام المدرسة ليلقن كتاب الله وأن عليه أن يحضر بعد صلاة العصر ويحضر معه عددا من الفقراء القاطنين بالخلاوى والأربطة والخانقوات وعين له منصرف رطل خبز بالوزن القدسى ورطل زيت كل شهر وبالنسبة للمتصوفة الذين يحضرون أو الطلبة ذكر أنهم عدد عشرة فقراء ويصرف لكل واحد في اليوم ربع رطل خبز وثلث درهم وعشرة أنفار من الصوفية لكل واحد منهم خبز في اليوم نصف رطل ومنهم يعين خادم للمسجد وهو الفراش وله زيادة على تلك ثلاثون درهما وآخر بواب له في الشهر ثلاثون درهما وثالث منهم فقيه لتعليم الأيتام له ثلاثون درهما وحدد عدد الأيتام بعشرة خصص لهم مكانا في المسجد حدده بالقبة في الجدار القبلي وكان يصرف للأيتام لكل واحد ربع رطل خبز وفي كل شهر سبع دراهم القبلي وكان على فقيه الأيتام تلقينهم كتاب الله .

والناظر عليه ضبط مال الوقف وكتاب حسابه وله فى كل يوم نصف رطل خبز وفى الشهر ثلاثون درهمًا وللسقاية (أى يحتاجون لسقاء) ثلاثون درهمًا وعليه أن يسقى بالمدرسة ويكفى من بها من الفقراء وغيرهم .

والناظر يحصل أيضا على مائة درهم وهو شيخ المدرسة ويذكر أن على جميع العاملين بوقف المدرسة وعددهم : شيخ المدرسة - الصوفية - الشاهد - العامل - كاتب الغيبة - الأيتام - مؤدبيهم - المعيدين كان عليهم أن يجتمعوا

يوم الجمعة من كل أسبوع بالمدرسة المذكورة ويقرؤون سورة الكهف وياسين والواقعة وتبارك ويختمون بالدعاء للواقف .

كذلك اشترط أربعة حفاظ يقرأون كتاب الله كل ليلة بعد صلاة المغرب برواق باب الناظر ويهدون الثواب للواقف وزوجاته وأخيه ويصرف لهم على القرآن في كل شهر تسع دراهم والثلاثة الباقين ٢١ درهم وزاد فيها الإقامة والفراش .

وكان من عمل البواب الاستقاء بالصهريج بالمدرسة وهى المستقاة منها وإعادة تنظيفها وتنوير القناديل بباب المدرسة والمتوضئ والدركاه(٢١٣) .

وحتى فى الأوقاف المحدودة القيمة نجد نفس الفئات العاملة والموقوف عليها كما فى وقف تمسنك الحسينى على قريته ومسجده ومكتبه فى محلة قبيات حيث أوقف طاحون دار الرحا المعروف بالواطى والجدار الراكنة على نهر العوجا فى الرملة حيث شرط الواقف أن يكون فى تربته والمسجد والتكية ويبدو أنها جميعًا كانت مجموعة فى مكان واحد سنة ٧٩٩هـ/ ١٣٩٦م. إمام، ومؤذن وبوابًا وقيمًا - فراشًا - محدثًا يقرأ حديث النبى - وخمسة عشر مقرئًا يقرأون القرآن . عشرة أمام يتعلمون القرآن وكان أوقف جزء من الدخل على الحرم بمكة والمدينة المنورة وما بقى يصرف على سابق الذكر وفرش تربته وتنويرها وسائر لوازمها (٢١٤).

وأحيانًا يقوم البعض بإيقاف على مدرسة قائمة بالفعل كما قام الشيخ مجد الدين عبد الملك أبى بكر الموصلى من إيقاف الثلث من وقفه على المدرسة السلامية بباب شرف الأنبياء ، ويشمل شيخ حافظ لكتاب الله على أن يقوم بالتدريس وتعليم القرآن لستة أفراد في المدرسة ويستمر هذه لمدة سنتين ويصرف

لكل فرد من الستة كل شهر سبع دراهم ونصف ويصرف لشيخهم كل شهر ١٥ درهما ويصرف لمحدث صحيح البخارى فى شهر رجب وشعبان ورمضان فى كل شهر عشرون درهما والباقى يصرف على الفقراء الموصلية . أما عن تنظيم المدارس فخير مثال المدرسة التنكزية التى أوقفها الأمير تنكز من مماليك الناصر محمد وكان المكان مكون من مدرسة والتى كانت تضم ثلاث أقسام رئيسية : مدرسة ودار حديث ورباط للصوفية - المسجد - رباط النساء - الحمامان القبلى والغربى - الطهارة ، وكانت المدرسة مقسمة إلى اثنان وعشرون بيتًا (غالبًا غرفة) فى الجزء الأسفل أحد عشر بيتًا برسم الفقهاء الحنفية منهم غرفة برسم بواب المدرسة والباقى فى الجزء الأعلى إحدى عشر غرفة ، برسم الصوفية ولكل غرفة باب خاص وعلى ظهر المدرسة طبقة ذات منافع ومراقد شرقى وغربى لها طاقات مطلة إلى جهة الشمال وشبابيك ولها مرتفق خاص .

كذلك على ظهر المدرسة غرفتين من الدور العلوى طبقة بسقف حسن لها طاقات مطلة على الجهة القبلية ومنافع ومرافق ومرتفق خاص ويصعد إلى ذلك وإلى المسجد المجاور من السلم الحجرى وبها قبو وبير يجمع ماء الشتاء الذى ينزل إليه من طرق أعدت لها في سطحه .

والمدرسة والطبقتان برسم سكن من يختار الناظر في هذا الوقف إسكانه فيهما ، وجميع المياه القذرة الناتجة عن الاستعمال أجرى لها مجرى إلى قناة تسمى قناة الوسخ ، أما المسجد والشباك الغربى فيه مبنى على سور الحرم الشريف وعلى ظهر القبة إلى داخل الحرم الشريف المعروف بعمارة ابن حسن ويصعد إلى ذلك من السلم الحجر المتقدم ذكره .

أما عن شروط الواقف بالنسبة للفقهاء أن يكون من فقهاء الحنفية والمحدثين

والصوفية وأن يكون حافظًا لكتاب الله عالمًا بمذهب الإمام سراج الدين أبي حنيفة النعمان ملازما ، يذكر الدرس بالمدرسة على جارى العادة في ذكر الدروس وأن يكون إماما للصلاوات الخمس بالمسجد الذي هو الايوان القبلي من المدرسة المذكور وصلاة التراويح في ليالي شهر رمضان في كل سنة ممن يحضر إلى المسجد المشار إليه من كافة المسلمين وأن يستعرض عنده في درس المدرس ويفعل مثل ذلك بعد صلاة العصر كل ذلك في أيام ذكر الدروس بالإضافة إلى خمسة عشر فقيها ومنتفعًا يرتبون ثلاث طبقات منتهون متوسطون ومبتدئون ويكن منهم خمسة أشخاص متزوجين وعلى كل واحد منهم حضور هذه المدرسة والدرس وملازمة الاشتغال بها والمبيت فيها على جارى العادة ومن مضت منهم عليه أربع سنين من حين ترتيبه بالمدرسة المذكورة ولم يكمل حفظ كتاب في مذهب الإمام أبو حنيفة ويظهر عليه الفقه يستبدل الناظر على هذا الوقف غيره ، ويقدم الفقيه الغريب على الفقيه من أهل القدس ويقدم الأعزب على المتزوج منهم وعلى هؤلاء المذكورين أجمعين من المدرس والمعيد والفقهاء والمتفقهين الاجتماع لتذكر الدروس في الايوان القبلي وأن يقرأ كل واحد منهم جزءا من ثلاثين جزءا من كتاب في الربعة الشريفة ويختموا قرأتهم بقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين وخاتمة الكتاب العزيز وأوائل السورة التي تذكر فيها البقرة ثم يدعو المدرس عقب ذلك لمولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدنيا والدين أبى الفتح محمد ومن شرط كل واحد من الجماعة المذكورين أن يكون من أهل الخير والدين والصلاح ، وتضبط غيبه الفقهاء بمن يعينه الناظر في هذا الوقف لذلك ومن غاب منهم لعذر شرعى نقص من جامكيته وجرايته مدة غيبته وبالنسبة للصوفية الشيخ المرتب في المشيخة جميعهم وخمسة عشر صوفيًا يكون واجد منهم خادمًا وآخر طباخا لهم وعليهم أجمعين أن يجتمعوا صبيحة كل يوم قبل طلوع الشمس في المسجد العلوى المبنى على ظهر القبو المذكور ويقرأ كل واحد منهم ما تيسر من كتاب الله في الربعة الشريفة (٢١٦).

ولقد جرى إحصاء لعدد العاملين في أحد المدارس الهامة وهي المدرسة الطازية التي أنشأها الأمير المملوكي سيف الدين طاز في حي باب السلسلة في القدس سنة ٧٦٣هـ ودار المدرسة ويذكر العسيلي أنها لا تزال قائمة إلى اليوم، وهي مؤلفة من طابقين ولقد استمرت إلى العصر العثماني ولقد تم حصر ربع أوقافها وأعداد العاملين ١٥٢٧/٩٨٠، وكان محصول غلال أوقافها عن سنة واحدة ٩٨٠هـ/ ١٥٧٧ كان ٩٢٩, ١٠ قطعة فضية سليمانية ، عدد العاملين في المدرسة في نفس سنة اثني عشرة موظفا ، كان يقيم ويتعلم بمكتب الأيام التابع للمدرسة عشرة أيتام ، وفي المدرسة ٢٤ قارئا ، عدد الطلاب الفقهاء ١٦ طالبا كان جاريا في أوقاف المدرسة جامع جوكندار وجامع القرية المنية التابعة لصفد.

ومن أشهر المدارس المدرسة الصلاحية بباب الأسباط التى أنشأها السلطان صلاح الدين وتذكر الوثيقة أنها كنيسة من زمن الروم تعرف بقبر حنة «ويقال أن فيها قبر حنة أم مريم عليها السلام وفى الغالب أنه من الأقوال الشائعة» وقفها فى عام ٥٨٨هـ/ ١١٩٢م وكان يتولاها أحد مشايخ السنة الشافعية ويذكر مجير الدين الحنبلي عن المدرسة أن السلطان عين وكيل بيت المال بالقدس الشريف ثم اشترى منه كنيسة حنا وهى المدرسة الصلاحية (٢١٧٠)، وقد ظلت هذه المدرسة إلى العصر العثماني في حوزة المسلمين إلى القرن التاسع عشر الميلادي فتنازل عنها الأتراك للفرنسيين بعد حرب القرم وأعطاها الفرنسيون إلى الفرنسكان فاتخذوها مدرسة اكليركية ١٩١٤م وأعادها الأتراك كلية باسم الصلاحية ولما سقطت القدس في يد الانكليز أرجعوها للفرنسيسكان .

ولقد أوقفت عليها أوقاف عديدة منها قرية سلوان وهى قرية تعود للعصر العثمانى ، وثيقة ١٠٤ من مجموعة وثائق مقدسية تشير إلى أن عشر القرية ورسومها وبادهوا «الرسوم والضرائب المتفرقة مثل رسوم التسجيل والغرامات إلخ» ، كانت جارية فى خاص أمير لواء القدس الشريف وهذه الضرائب كانت جزء من الإيرادات التى تدفع للسلطان والوالى وكان لهؤلاء أيضًا عشر مال الوقف حتى إذا كانت القرية موقوفة بكاملها كسلوان (٢١٨٠) .

وهناك وثيقة تعود للعصر العثمانى رفعها ناظر ومفتى القدس بالمدرسة الصلاحية الشافعية على الشيخ عبد الرحيم أفندى مفتى السادة الحنفية بالديار القدسية ومتولى المدرسة الأحمدية ٩٥ - ١/ ١٠٤ م ١١٠٨ / ١٦٩٢م فى خلاف على مال الوقف الجارى من قبل السلطان صلاح الدين وتسجيل جميع قرية سلوان أراضيها وما يسقيه الماء النابع بها وإن المرر من السلطة العليا ما يتحصل من جهة الوقف السابق، يذكر أن ذلك سار إلى المدرسة الاحمدية وأن السيد عبد الرحيم يتعرض لفلاحى القرية ولا يجوز للسيد عبد الكريم أن يتعدى على ما جعله السلطان وليس له طلب على الفلاحين وعلى متولى المدرسة الصلاحية الشيخ ياسر .

كذلك فإن قرية أبو ديس كانت تدخل في وقف صلاح الدين قاضى القدس بر محمد أفندى دفع مبلغ مقطوع للوقف مقابل حصوله على نصف المحصول.

المدرسة الأفضلية: وهى وقف الأفضل نور الدين على الحسن بن الملك صلاح الدين وتذكر الوثيقة أنها كانت تعرف قديمًا بحارة المغاربة وقفها الملك الأفضل على فقهاء المالكية بالقدس ووقف أيضًا حارة المغاربة على طائفة المغاربة على اختلاف أجناسهم ذكورهم وإناثهم وكان الوقف حين سلطنته على

دمشق، وكان القدس من مضافاته ولم يوجد لها كتاب حصر الوقف لكل جهة رثبت مضمونه لدى حكام الشرع الشريف بعد وفاة الواقف .

والمدرسة المعظمية: تنسب إلى الملك المعظم عيسى ابن ااساطان العادل المدرسة المعظمية : تنسب إلى الملك المعظم عيسى ابن ااساطان العادلية المدروف بباب الدويدارية تاريخ وقفها في التاسع والعشرين من جمادى الأولى سنة ٢٠٦/٩٠١ ويذكر مجير الدين أنه أوقفت عليها جهات كثيرة مزارع وقرى وقد أخذ غالبها وصار في عصره بأيدى الناس إقطاعا وملكا ولاتزال آثارها في العصر الحديث قائمة على الجانب الشمالي من طريق المجاهدين .

المدرسة الميمونية: في باب الزاهرة على مقربة من باب الساهرة واقفها الأمير فارس الدين أبو سعيد ميمون بن عبد الله القصرى خازندار الملك صلاح الدين ٥٩٦هه/ ١١٩٦م أوقف بيوت في باب الزاهرة ، وقرية بيت دجن وتاريخ تجديد الوقف ٩٩٣/ ١٥٨٥م ويذكر مجير الدين أنه لم يبقى لها نظام في عصره ، ولقد اندثرت واتخذ جانب منها فاخورة وظلت إلى أواخر القرن التاسع عشر فعمرها الأتراك (١٣٣٠ هـ - ١٨٩٢م) وسموها قدس شريف وسميت خطأ المأمونية نسبة إلى الخليفة العباسى المأمون وتعلم بها الكثير من أبناء بيت المقدس (٢٠٠٠).

وقف السلطان الملك الناصر يوسف ٧٥٧هـ/ ١٣٥٦م على مدرسته بالقدس الشريف أوقف قطعة أرض فى قرية عين سلوان وحمام فى باب الأسباط وآخران فى باب حطه ودكاكين فى سوق العطارين ودور وقاعات متفرقة فى القدس وخان فى باب الحطه وبستان فى باب المغاربة وأرض فى الخليل ومن الواضح أن الأملاك الموقوفة على المدرسة تنوعت وشملت عقارات منوعة مما يعكس حياة اقتصادية نشطة ارتبطت بالأزدهار العلمى فمن أراض وبساتين إلى

خانات وحمامات وأفران ودكاكين عطارة تدل على نشاط تجارى مما يعود على الوقف بدخول جيدة تساعد على ازدهار النشاط فيها .

المدرسة البدرية: وهى وقف بعائلة الهكارية قادة صلاح الدين مؤسسها وهو الأمير بدر الدين محمد أوقف على المدرسة البدرية فى القدس ، كذلك أوقف ابنه شرف الدين عيسى وهو أيضًا من كبار المجاهدين ضد الصليبين على دار فى القدس سنة ٦٦٦ هـ/ ١٢٦٧م ويذكر التسجيل ٦٨ من سجلات محكمة القدس أن وقف عيسى وبدر الدين الهكارى كان يضم عدة قرى فى شمال غربى القدس والمدرسة البدرية تقع بخط مرزبان بالقرب من الؤلؤية ومن زاوية ولى الله تعالى الشيخ محمد العربى، وأوقفها بدر الدين على نقهاء الشافعية زاوية ولى الله تعالى الشيخ محمد العربى، وأوقفها بدر الدين على نقهاء الشافعية بالقدس والممدرسة أوقاف فى حى الواد وبيوت فى محل باب الزاهرة (٢٢١).

واستمر الاهتمام بالمدارس فى عصر المماليك لأسباب عديدة منها شعورهم بأصولهم غير العربية ولتقريب العلماء لدعم حكمهم بالإضافة إلى اهتمام بعضهم بالحياة العلمية .

المدرسة الأباصيرية تجاه الرباط المنصورى انشأها الأمير علاء الدين أيدغدى ١٦٦٦ هـ/ ١٢١٧م وهو مدفون بها(٢٢٢) .

المدرسة الأشرفية وقف السلطان الأشرف قايتباى على المدرسة وينسب بنائها إلى الأمير حسن الظاهرى ناظر الحرمين الشريفين القدس والخليل فى أيام السلطان خشقدم حيث شرع فى بناء مدرسة بجوار باب السلسلة برسم السلطان المذكور ولكن السلطان خشقدم لم يلبث أن توفى ٧٧٧هـ/ ١٤٦٧م ولما تولى الأشرف قايتباى الحكم (٧٧٧هـ/ ١٤٦٨م – ٩٧١هـ/ ١٤٩٦م)، تقدم الأمير

حسن إلى السلطان قايتباي وسأله أن تنسب إليه وعرفت باسم المدرسة الأشرفية ورتب لها شيخا وصوفية - أوقفها السلطان قايتباي على مدرسته بالقدس ، ثم حضر الملك الأشرف قايتباي إلى القدس الشريف ٨٠٨هـ/ فلم تعجبه فلما كان في سنة أربع وثمانون جهز خاصكية لهدمها وتوسيعها بما يضاف إليها من عمائر فكان الابتداء في حجر أساس المدرسة الموجودة الآن في رابع عشر شعبان ٧٨٥هـ وعمل على ظاهرها الرصاص المحكم بظاهر المسجد الأقصى كما ذكر مجير الدين(٢٢٣) . والحجة التي أوقفها السلطان على مدرسته بالقدس محفوظة بأرشيف وزارة الأوقاف بالقاهرة تحت رقم ٨٨٧ مؤرخه في الحادي والعشرين من شهر شوال سنة إحدى وثمانون وثمانمائة وقام بنشرها أ.د. عبد اللطيف إبراهيم، وهناك وثيقة مقدسية للوقف بتاريخ ٨٧٧هـ/ ١٤٧٢م ولقد أوقف السلطان عليها الكثير من القرى قرى بربر جولس ودمر النجد، بيت عفا، اخصاص عجلان اغزة، قرية جديدة (٢٢٤)، سكرية القاضي وقرى أخرى عديدة وعدد من المزارع وخان وحوانيت خان بظاهر غزة وطواحين وسوق التركمان ومن حجم الأوقاف التي بلغت ثلاثة وخمسين وتنوعها يتضح أن دخل الرقف كان كبيرًا مما يدل على حجم الأنشطة التعليمية الموقوفة عليه وللسلطان وقف على مدرسته وجامعه وتاريخ الوقف ٨٣٣هـ/ ١٤٢٩م أوقف عليه قرى وفرن خبز وقطعة أرض تعرف بأرض السكى الآن تعرف بابورقيه(٢٢٥).

المدرسة الدويدارية بباب شرق الأنبياء وهى التى تسمى باب المسجد باب الدويدارى وقد ورد فى كتاب الوقف المنسوب لواقفها أنها تعرف بدار الصالحين وهو مكان مأنوس واقفها الأمير الكبير الغازى المجاهد علم الدين أبو موسى سنجر بن عبد الله الدويدار الصالحى النجمى عمارتها ١٩٥٥هـ/ ١٢٩٦م وتاريخ وقفها ١٩٦٦هـ/ ١٢٩٥م .

ومن أشهر المدارس التى أنشأها أمراء المماليك المدرسة التنكزية واقفها الأمير تنكز الناصرى نائب الشام وهى مدرسة عظيمة ليس فى المدارس مثلها كما ذكر المؤرخون انفق عليها وهى بخط باب السلسلة وهى على الأروقة الغريبة بالمسجد ولواقفها مأثر فى المسجد وعمائر كثيرة منها الرخام الذى فى قبلة المسجد عند المحراب، فى الجامع الاقصى ٧٢٨هـ/١٣٢٧م وعمل الدكة الرخام بين الصخرة والأقصى ، وكذلك أنشأ سوق القطانين والحمامان الكائنان فيه والحان ، وعلى باب المدرسة تاريخها ٧٢هـ/ ١٣٢٨م وتوفى تنكز بقلعة الاسكندراية مسموماً ودفن بالاسكندرية ثم نقل إلى تربته بدمشق وقد جاوز الستين وكان نقله بدمشق 3٤٧هـ/ ١٣٤٣م وفى العهد التركى صارت مدرسته محكمة شرعية سكنها رئيس المجلس الإسلامى .

المدرسة الملكية عمرها الحاج ملك الجوكندار وكان بناؤها في سلطنة الناصر محمد بن قلاوون في مستهل محرم سنة إحدى وأربعين وسبعمائة مكتوب في حائطها القبلي فوق الرواق الشمالي بالمسجد الأقصى أما الوقف فإنه من زوجته ملك بنت السيفي قلطق ثم الناصري وتأريخ وقفها ٧٤٥هـ/ ١٣٤٤م والظاهر أن زوجها عمرها من مالها .

المدرسة الموصلية بباب شرق الأنبياء واقفها الخواجا فخر الدين الموصلي (۲۲۱) .

المدرسة الجالقية : على بعد مائتى من الحرم من الغرب انشأها الأمير ركن الدين بيبرس الجالق الصالحي ( ٧٠٧ هـ/ ١٣٠٧م) .

المدرسة الجاولية واقفها الأمير علم الدين سنجر الجاولي نائب غزة مولده ١٨٣هـ/ ١٢٨٤م وكان من أهل العلم وله مصنفان وترجمته في طبقات

الشافعية توفى ٧٤٥هـ وقد صارت المدرسة بعد ذلك سكنا لنواب القدس وممن أفتى بها الشيخ درياسى الكردى الهكارى وكان صالحًا معتقدًا وأصبحت تتبع عام ١٩٤٠م (٢٢٧) المجلس الإسلامى واتخذوها مدرسة وفى حرب ١٩٤٨م اتخذت مقرا للكتيبة السادسة فى كتائب الجيش العربى .

المدرسة الصبيبية: واقفها الأمير علاء الدين على بن ناصر الدين محمد نائب الصبيبة ولى نيابة القدس وعمر بها المدرسة ٩٠٨هـ/ ١٤٠٦م.

المدرسة الفارسية واقفها الأمير فارس البكى ابن الأمير قطلو ملك بن عبد الله نائب السلطنة بالأعمال الساحلية والجبلية ونائب غزة وهو المنسوب إليه الفارسية بداخل المسجد الأقصى أوقف حصة من قرية طولكرم وتاريخها ٥٧٥هـ/ ١٣٥٤م، ووقف الأمير منجك على مدرسته والفائض من مصروف المدرسة لأولاد الواقف ويعود لعام ٧٧٠هـ أوقف حمام أرض وبناء في صفد وحوانيت تعرف بالوكالة له قاعة ، وحكر في قرية في صفد .

والمدرسة الخاصكية أشهر مدارس الرملة بلغت درجة من الازدهار في القرن التاسع الهجرى .

المدرسة الجهاركسية بجوار اليونسية من جهة الشمال وكانت كنيسة من بناء الروم تنقسم إلى نصفين الأول جعل للمدرسة الجهاركسية والثانى جعل للزاوية اليونسية والجهاركسية نسبة إلى واقفها الأمير جهاركس الخليلى أمير الظاهر برقوق توفى ٧٩١هـ/ ١٣٨٨م.

وقف المدرسة الباوردية بباب الناظر بالقرب من التشتمرية واقفتها الست الحاجة سفرى خاتون ابنة شرف الدين أبى بكر بن محمود المعروف والدها بالباوردى تاريخ وقفها فى يوم الأحد ٧٦٨ هـ/ ١٣٦٦م (٢٢٨).

المدرسة الطازية تقع بجوار المسجد الأقصى من ناحية الغرب أوقفها الأمير طاز ٧٦٣هـ/ ١٣٦٢م ولقد أطلق مجير الدين عليها اسم مدرسة والبعض يطلق عليها التربة الطازية ولقد اشتهرت بالتعليم ولقد درس بها جماعة من الشافعية أكثرهم من آل القرقشندى بخط داود بالقرب من باب السلسلة ويسكن بها الآن آل هداية .

المدرسة الحنبلية: بناها بيدمر نائب الشام ٧٨٠هـ/ ١٣٨٠م بباب الحديد (كان بيدمر متوليا لنيابة دمشق في سلطنة الأشرف شعبان بن حسين في ٧٧٧هـ/ ١٣٥٥م وفرغ البناء ١٨٧هـ/ ١٣٧٩م، ويسكنها جماعة من آل قطب هناك المعديد من الأثرياء وكبار موظفي الدولة أقاموا المدارس وأوقف الأوقاف لتنشيط العملية التعليمية ولقد ظهرت كثير من الأسماء كمدرسين لتلك المدارس.

المدرسة البلدية شمال باب السكينة بجوار السلسلة أنشأها الأمير سيف الدين منكلي نائب حلب توفي ٧٨٢هـ/ ١١٣٨م(٢٢٩) .

المدرسة السلامية بباب شرق الأنبياء تجاه المعظمية وهى بجوار المدرسة الدويدارية من جهة الشمال واقفها الخواجة مجد الدين أبو الفدا إسماعيل السلامى ولم يطلع مجير الدين على وتم قفها سنة ٧٠هـ/ ١٣٠٠م (٢٣٠٠) ولقد شغل منصبا دبلوماسياً فى العلاقات بين مصر والمملكة الأيلخانية .

المدرسة الوجيهية بخط درج الموله عند باب الغوانمة وقف الشيخ وجيه الدين محمد بن عثمان بن أسعد ابن النجا الحنبلي ٧١٠هـ/ ١٣٠١م(٢٣١).

المدرسة الباسطية شمال الحرم انشأها شيخ الإسلام شمس الدين الهروى شيخ المدرسة الصلاحية عمرها القاضى زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشقى ناظر الجيوش وعزيز المملكة ٨٣٤هـ/ ١٤٣٠م (٢٢٢).

المدرسة المحدثية بالقرب من الوجيهية عند قبر الغوانمة واقفها رجل من أهل العلم كان محدثًا واسمه عز الدين أبو محمد عبد العزيز العجمى الاردبيلى تاريخ وقفها ٧٦٧ هـ/ ١٣٦٠م ويقيم الآن في جزء منها آل الشهابي .

المدرسة الطولونية: داخل المسجد على الرواق الشمالى يصعد إليها من السلم المتوصل منه إلى منارة باب الأسباط وهى التى انشأها شهاب الدين أحمد ابن الناصرى محمد الطولونى الظاهرى فى بزمن الملك الظاهر برقوق على يد عملوكه اقبغا قبل الثمانمائة وكتب لها كتاب زمن الإنشاء (۸۲۷ هـ/ ۱٤۲۳م).

المدرسة المزهرية بباب الحديد تجاه المدرسة الجوهرية وقفها الزينى أبو بكر ابن مزهر الأنصارى ٨٨٥ هـ/ ١٤٨٠م يسكن فيها الآن آل الشعبانى أوقف عليها في قرية بيت ساحور الوادى التابعة للقدس.

المدرسة الزمينية غربى الحرم فوق الايوان الذى بباب القطانين أنشأها الخودجكى «تاجر» الشمسى محمد بن الزمردخان ٨٨٦هـ/ ١٤٨١م يسكنها آل عفيفى .

المدرسة التشتمرية بباب الناظر وقفها الأمير تشتمر السيفي من أمراء الملك الناصر حسن بن محمد قلاوون سنة ٥٧٥هـ/ ١٣٥٧م.

والمدرسة الطشتمرية : في طريق باب السلسلة بناها الأمير طشتمر العلائي سنة ٧٨٤ هـ/ ١٣٨٢م .

مدرسة أمير يلبعات على مدرسته ومجده في مدينة الرملة تعرف الآن بالخاصكية سنة ٢٧هـ/١٣٥٨م أوقف مزرعة قاقون تبع نابلس وقرية دير شرف.

مدرسة ابن عمر في الصالحية لواء غزة: أوقفها شمس الدين محمد وأوقف عليها قطعة أرض تعرف بالديوية والبريكية في عسقلان ، أوقف ١٣ سهما.

مدرسة حسام الدين الناصرى بالقدس قام بوضع شروط خاصة بالوقف بالنسبة للمدرسين والفقراء والأيتام القاطنون بها والأعمال المرتبطة بها وعدد العاملين وتعود لسنة ٩٣٨هـ/١٥٣١م أوقف عليها غرس .

المدرسة الفنريه مقابل الطولونية من جهة الشرق يصعد إليها من السلم الموصل منه إلى باب الأسباط وهي من إنشاء شهاب الدين الطولوني عمرها مع مدرسته المتقدم ذكرها وجعلها للملك الظاهر برقوق فلما توفي الملك الظاهر برقوق وآل الأمر لولده الملك الناصر وقف لها قراء وأقام نظامها وجعل لها معالم تعرف، ولما توفيت أخته خوندساره ابنه الملك الظاهر برقوق زوجة نوروز نائب الشام في ١٤١٥هـ/ ١٤١٢م دفنت بها ثم لما توفي الملك الناصر فرج لم يكن لها كتاب وقف فاشتراها بعد وفاته رجل من الروم يقال له محمد شاه بن الفنرى الرومي ووقفها ونسبت إليه وسميت الفنريه والذي باعها ولد منشأها ابن الطولوني المتقدم الذكر .

المدرسة الحسنية: أورد مجير الدين مدرستين باسم الحسنية واحدة بباب الناظر على رباط علاء الدين أوقفها الأمير حسن الكشكيلى ناظر الحرمين الشريفين ونائب السلطة بالقدس في ١٤٣٧هـ/ ١٤٣٣م والثانية على باب الأسباط ويذكر مجير الدين أنه لم يطلع لها على كتاب وقف ولم يتحقق أمرها ولكن أخبرت أنها وقف شاهين الحسينى الطواشى وأنه من دولة الملك الناصر حسن المتوفى ٢٦٧هـ/ ١٣٦٠م ولم يكن لها حكم المدارس فى النظام والشعائر (٢٣٣)، وإنما صارت فترة تتخذ للسكن وهى من جملة المسجد الأقصى يؤتى ريعها لجهة

وقفه ، والظاهر أن واقفها توفى قبل ابرامه وانتقلت مع الزمن لجماعة من النصادي (۲۲۶) .

والمدرسة الحسنية الأخرى بباب الناظر غرب الحرم فوق رباط علاء الدين البصير منشأها الأمير حسن الكشكيلي ناظر الجهة ونائب السلطة في القدس ١٤٣٧هـ / ١٤٣٣م يسكنها الآن آل البديري(٢٥٠٠)

المدرسة الغادرية: بداخل المسجد أوقفها الأمير ناصر الدين محمد بن دلغادر بعد أن عمرتها زوجته مصر خاتون ، ولم يوجد بها كتاب وقف فكتب محضر من ماله وثبت في عصر مجير الدين ١٤٩٨هـ/ ١٤٩١م وبناؤها في سلطنة الملك الأشرف برسباى في ١٨٣٦هـ/ ١٤٣١م. وفي وثيقة رقم ٥٤ سنة ١٧٨٨/١٢٠٣ الشيخ خليل المعروف بالعيزراوى تنازل عن الأشراف والنظر عن جامع بقرية بيت حتينا المعروف بجامع الشيخ إبراهيم والجامع بقرية فاعور المعروف بجامع الأحمدية الجامع بقرية حوسان جامع الشيخ محمد والجامع بقرية علار المعروف بالمعروف بالشيخ أحمد الحوراني وقرية عين عريك بمقام الشيخ حسن والجامع بقرية بيت نوبة المعروف بجامع الطرفيني والجامع بقرية يالو الجامع العمرى بقرية من كل ذلك لولديه الشيخ إبراهيم والشيخ خليل .

المدرسة الملكية بناء قوطلق تمر ثم أوقف عليها الحان وأرض بناء فى مدينة غزة المعروفة بخان الحبالين ، وجميع الحوانيت السبع الملاصق للخان المذكور من جهة الشرق والمخازن الأربع المعروفة للواقف بمدينة غزة .

المدرسة الكريمية بباب حطة واقفها الصاحب كريم الدين عبد الكريم بن المعلم هبة الله بن مكناس ناظر الخواص الشريفة بالديار المصرية وتاريخ وقفه ١٨٥٧ هـ/ ١٣١٨ (٢٣٦).

المدرسة اللؤلؤية «البدرى لؤلؤ غازى» زاويته ورباطه بالقدس الرباط ٥٧٧هـ / ١٣١٣م والمدرسة ٥٨١هـ/ ١٣٧٩م بخط مرزبان بجوار حمام علاء الدين من جهة الشمال أوقف قرية بيت ساور(٢٣٧).

المدرسة الأسعردية بناها تاجر الرقيق مجد الدين عبد الغنى الأسعردى . ١٣٦٨م أصبحت دار للكتب باسم المسجد الأقصى .

المدرسة العثمانية بباب المتوضأ أوقفتها امرأة من كبار الروم اسمها أصفهان شاه خاتون وتدعى غانم ولها أوقاف ببلاد الروم وغيرها وعليها تاريخها ٨٤٠هـ ودفنت بقرية مجاورة لسور المسجد الأقصى .

ولقد استمر الأمر في العصر العثماني وأقيمت العديد من المدارس أقامها رجال ونساء الدولة .

المدرسة الأمينية الكائنة بالقدس الواقعة قرب باب المسجد المشهور بباب الأنباء المعروف بمدرسة زين العرب ١٢٠٣ هـ/ ١٧٨٨م.

المدرسة القادرية: الإمام السيد مصطفى أفندى الصلاحى وثيقة ١٢٠٤هـ/ ١٧٨٩م.

مدرسة الحمرا: ورد ذكرها في عدد من الوثائق الوقفية.

المدرسة الخاصكية بمدينة الرملة وقفية السلطان سليمان القانوني وهناك وثيقة شاملة تذكر قائمة بأسماء المدارس في أواخر القرن السادس عشر أى في العصر العثماني وتشمل وظائف العاملين بها وتاريخ الوقفية وغالبًا التاريخ في بعضها هو التاريخ الجديد لتسجيل الوقفية (٢٢٨).

والمدارس كما يلى الفارسية - المدرسة الميمونية - المدرسة الأرغونية -

المدرسة النحوية - المدرسة الطيلونيه - المدرسة الدنكزية - المدرسة الكريمية - المدرسة الخاتونية - المدرسة الطواشيه - المدرسة الزمينية - المدرسة السلامية - المدرسة المنجكية - مدرسة دار الحديث - المدرسة الطازية - المدرسة الملكية - المدرسة الفنريه - المدرسة الأفضلية - المدرسة القادرية - المدرسة الزهرية - المدرسة الجوهرية - المدرسة الحسنية - المدرسة الأمينية - المدرسة الماوردية - المدرسة المعظمية الحنفية - المدرسة الظاهرية - المدرسة الطشتمرية - المدرسة المواوية - المدرسة المواوية المدرسة المواوية المدرسة المواوية - المدرسة المواوية - المدرسة المواوية - المدرسة المواوية المدرسة المواوية - المدرسة المواوية - المدرسة المواوية - المدرسة المواوية - المدرسة المواوية والمدرسة المواوية المدرسة المواوية والمدرسة المواوية والمواوية والمدرسة المواوية والمدرسة المواوية والمواوية والمدرسة المواوية والمواوية والمدرسة المواوية والمدرسة المواوية والمواوية والمدرسة المواوية والمدرسة المواوية والمدرسة المواوية والمواوية و

ولقد وردت أسماء وظائف في العصر العثماني مرتبة على بعض المدارس توضح طبيعة الأعمال في تلك المدارس .

ووجدت في وقف المدارس الوظائف التالية :

المدرسة الفارسية : مدرس - نصف ناظر ونصف شيخ - قارئ قرآن - جابى - متولى - بواب - كاتب .

المدرسة الميمونية: ٢ مدرس - متولى - نائب ناظر - إمام مشد - ناظر - وشيخ بلا تعيين - بواب - مؤذن - فقيه - مدرس - كاتب ووقف جابى - ةارئ قرآن .

المدرسة الأرغونية: مدرس - ناظر - متولى على أشخاص .

المدرسة النحوية: المدرس بدر الدين الدويك .

المدرسة الخاتونية: متوليان بالاشتراك - نصف ناظر - مدرس - بواب -إمام قارئ بخارى .

المدرسة الكريمية: مدرس وبواب .

المدرسة السلامية : ناظر وشيخ وفراش عامل – قارئ قرآن .

المدرسة المنجكية: ناظر - عامل مدرسة - إمام مدرسة - شغال - فراش - معيد - مشد ديوان مدرسة .

جهات دار الحديث: شيخ مدرسة وقارئ حديث - بواب - سامع حديث - بواب - سامع حديث - ناظر وشيخ قارئ جزء .

جهاز المدرسة الطازية : مدرس مدرسة – ومتولى – قيم مدرسة – بواب وفراش – فقيه – شاهد ومؤذن – إمام المدرسة .

المدرسة المالكية: قارئ حديث - كاتب - قراء أجزاء من القرآن.

المدرسة الكاملية : ناظر ومتولى .

المدرسة الفنريه: مدرس مدرسة .

ولقد أفتى ودرس بهذه المدارس كبار العلماء والفقهاء وإلى جانب المدارس وجدت المساجد التى تم إيقاف الأوقاف عليها واتخذت كمراكز للتعليم فبعضها تحول إلى مراكز تعليمية ودرس به كبار فقهاء العصر .

#### المساجده

من تلك المساجد: الجامع العمرى فى محلة حارة السريان بالقدس ويفصله عن دير مار مرقص للسريان طريق ضيق لا يتجاوز عرضه ثلاثة أمتار ولقد اكتشف المسجد ١٩٩١.

مسجد أمير يلبعات الرملة - مسجد محلة سوق الخضر - غزة وهو في

وقف شرف الدين على عيسى ابن الوزير ولقد أوقف عليه دكاكين فى باب المسجد من الشمال وتاريخ الوقفية ، ١٤٨٦هـ ، ١٤٨٦م . وقف مسجد خفاجة فى صفد فى محلة صواوين أوقف عليه قبو بيت وغراس زيتون وقطعة أرض معروفة بأرض خفاجة وأراضى فى كفر كنه وخراج أراض فى كفر كنه .

وقف مسجد أبو العزم ولا يزال قائما أوقف نقدية ومحصول قرية ولا يوجد تفاصيل عن الواقف ويعود ٧٠٠هـ/ ١٣٠٠م .

أوقف الفرسى خليل ابن الشهابى أحمد بن يوسف الحسامى على نفسه ثم خصص فى وقفية للجامع الجديد ، وعين رجل يقرأ القرآن عقب صلاة الفجر ويصرف له خمسة عشر درهما ، وفى كل ليلة جمعه سبعه دراهم ويصرف ثمن فاكهه تفرق على الفقراء وثمن ماء عذب فى كل شهر ثمانية دراهم يسقى على باب الجامع. وما فضل خصصه لاولاده وذريتهم وعتقائه فاذا انقرضوا يصرف على فقراء مكة والباقى يشترى به قمصان لفقراء المدينة .

مقبل الحسامى صرف عشر غرائر حنطة بكيل دمشق لمن يقرأ الحديث البخارى فى رجب وشعبان ورمضان فى كل خميس واثنين فى السنة بجامع صفد ويصرف فى كل شهر ستين درهما وما فضل على ذريته ٨٣٢ هـ/ ١٤٢٨م .

### اوقاف على المساجد والقبور:

وقف رمضان بن الياس على تربته وسبيل الماء وعلى قراءة القرآن العظيم وقف فى الجامع العمرى الكبير ارض تعرف بستان الفرات وهناك أكثر من وقف اوقف على تربة الواقف وتراوح الموقوف بين قيمة محدودة وموقوفات كبيرة وقف الشيخ سليمان قمر الدين بن أحمد بن الرحى على نفسه وعلى تربته وما بقى على أولاده أوقف قرية كذلك وقف تربة سلمان قطعة أرض في قرية عين سنة .

ووقف بدر الدين محمد أبو الهدى ابن الفوى في ٩٢٧ هـ/ ١٥٢٠م ارض في عدة قرى وحوانيت في سوق الخلواتية في الرملة وغراس كرم .

وقف سيف الدين على الجامع المدفون به أبو هريرة صاحب رسول الله وتاريخ الوقفية ٧٩٣ هـ/ ١٣٩٠م فى قرية يبنا تابع المجدل وجدد ٨٤٣هـ/ ١٤٣٩م مزرعتين بنى نعيم وخارجة وقطعة أرض فى يبنا .

وقف مسجد جباليه قطعة أرض (١٣٩).

وقف مسجد الشيخ شهاب الدين أحمد بن عثمان ومزرعة في خان يونس تابع غزة وحصة وقف ومزرعة قرى بيت لاهيا وقرية المنصورة ومزرعة تابع القدس ودكاكين في سوق الشجاعية وبيوت في محله تركمان وحاكوره زيتون ومن الواضح من كم الأوقاف أنه به حركة علمية مزدهرة .

ولقد أوقف تمسند الحسينى على تربته ومسجده وتكية طاحون الرحا المعروف بالواطى والجدار الراكنه على نهر العوجا أوقف عليهم مؤذناً وبواباً وقيما ، فراشا ، واجره لفرش التربة وتنويرها (۲۶۰) ، والانفاق على تعليم ثلاثة أيتام القرآن . كذلك وقف الأمير سيف الدين على مصالح تربته بقرية لفتا ٢٥١ هـ/ ١٢٥٣ م.

وهناك التربة السعدية بباب السلسلة تجاة المدرسة التنكزية وباب المسجد واقفها الأمير سعد الدين مسعود ابن الأمير الاسفسهار بدر الدين سنقر بن عبد الله الجاشنكير الرومى الحاجب بالشام دولة الملك الناصر محمد بن قلاوون تاريخ الوقف ٧١١هـ / ١٣١١م (١٢٤١) وهذه المقابر يخصص لها مقرئين وتتحول إلى شبه حلقات علمية .

تربة الملك حسام الدين بركة خان مقابل المدرسة الطازية وانتهى من بنائها ٧٩٢ / ١٣٨٩ بعد موته .

والتربة الكيلانة بجوار الطازية من جهة الغرب منسوبة إلى الحاج جمال الدين بهلوان بن الأمير شمس أن ابن قرشاه بن شمس الدين محمد الكيلانى اللاهجى المشهور بابن صاحب كيلان أوصى حفيده الأمير نظام الدين بأن يأخذ من ثلث حالة ماثة ألف درهم فضة ويدفعها إلى ابن أخ الموصى ليبتاع مكانا ويعمره كنزيه بالقدس ويدفنه به ، في شعبان ٧٥٣ هـ/ ١٣٥٢م ولقد عمرت ونقل إليها .

كذلك أوقف الأمير علاء الدين ابن عمر نائب قلعة صيدا على مصالح تربت بالقدس وعلى أولاد ذريته عراس بستان في أوقاف النصارى .

وقف على مصالح الجامع القبلي في كفر كنه اوقفه علاء الدين وزين الدين اولاد أمير حج أوقفا عليه حمام في قرية كفركنه وبستان مجاور الحمام .

وهناك وقف آخر على جامع لا يحمل الا اسم جامع قديم فى غزه أوقف عليه دكاكين فى سوق الغزل واللبان ودكاكين فى سوق العطارين والقطن وساقية فى الجمالية فى خان حكر التبان وقائمة طويلة تشتمل على قاعات فى أوقاف باسم عبد اللطيف والمحل وغراس كرمين ونخيل ودكاكين وقطع أرض فى غزة وحكر وارض قاعتين وواضح من حجم الموقوف أنه كان جامع كبير وله مكانته .

وفى العصر العثماني هناك عدد من المساجد التي أوقف عليها اوقاف وعمل بهم طائفة كبيرة من المدرسين .

المسجد الكبير على شاهد ضريح قبر على جاويش ، وجاويش كلمة تركية معاها حاجب أو حارس الباب ، وكانت فيما سبق اسم طائفة من أصحاب الدواوين عددها ٦٣ شخصاً يستخدمون في شتى المحاكم ويسيرون في طليعة

- 177 -

المواكب الرسمية وكان رئيسهم جاويش وكيلا لديوان الصدر الأعظم ، والمسجد الكبير في جنين بناء السيدة ابنة محمد بك بن السلطان قانصوه الغورى وزوج لالا مصطفى باشا الصدر الأعظم ٩٢٢هـ / ١٥١٦م .

كذلك مسجد نور أحمدية قبر أحمد باشا وإلى عكا ١٢١٩/ ١٨٠٤ وإلى إياله صيدا حكمها من عكا واحبط هجوم نابليون على عكا ١٢١٣هـ/ ١٧٩٨ واوقف بنى مسجد نور احمدية على طرار مسجد استنبول ١١٩٦هـ/ ١٧٨٦ واوقف عليه بموجب كتاب وقف مؤرخ في رجب ١٢٠٠ / ١٧٨٦ الغرض الانفاق على عمارة المسجد ومشاهرات خدامه وعلى المدرسة التي تضم حرم المسجد وتحوى على ما يزيد على مائه من طلاب العلوم الدينية - أولاً ثم العلوم الدنيوية ولا تزال الصدقات جارية ويضم المسجد المكتبة الآحمدية وهي احدى المكتبات العربية وما تزال مخطوطاتها باقية إلى اليوم ، كذلك أوقف افراد على مقابرهم (٢٤٢).

وقف الشيخ سليمان قمر الديـن بن أحمــد بن عبد الرحمــن فــى ٩٥٢هـ/١٥٤٥م على نفسه ثم من بعده على مصالح تربته وما فضل لابنائه .

# الزوايا والخانقاوات:

هناك أوقاف على زاويا وخانقوات ورباط الصوفية الذين تعددت فئاتهم فقد ذكرهم ناصر خسرو فى العصر الفاطمى ولكن ازدادت اعداهم مع صلاح الدين . ونظام العمل فى الخانقوات نجد تجسيدًا له فى خانقاه صلاح الدين فقد أنشأ الناصر صلاح الدين الخانقاه الصلاحية ووقفها على المشايخ الصوفية وهى معروفة بدار التبرك وقفها على الشيوخ والكهول والشباب والتابعين المتأهلين والمجردين من العرب والعجم وجعل الدار المذكورة رباطا لهم وسكن بها

المقيمين والواردين إليها من ساير البلاد من الصوفية وشرط الواقف المذكور أن يجتمع جماعة الصوفية بهذا المكان المذكور في صلاة العصر باسرهم في كل يوم يقرآون ما تيسر من القرآن العظيم في ربعات شريفة ثم يدعون عقب ذلك للواقف وللمسلمين اجمعين .

وأن يكون المرجع والأمر لشيخهم الناظر الشرعى ، وله أن يفوض النظر لمن يكون له المشيخة للابن الأكبر وإن عليه بعد طلوع الشمس من يوم الجمعة بالمكان المذكور أو المسجد الأقصى الشريف ويقرؤون ربعات شريفة ويدعون للواقف وما تيسر من كلام شيخ الصوفية تاريخ الوقفية ٥٨٥ هـ/ ١١٨٩م.

وكانت الخانقاه قبلا تعرف بدار البطرك والعقارات الموقوفة عليها تشمل دار البطرك وطاحون وفرن ودير وقبو كبير يعرف باسطبل البطرك ومن ضمن الموقوفات أيضًا حمام البطرك والقبور والحوانيت المجاورة وبركة البطرك وبركة ماملا ، والقناة الواصلة بين بركة ماملا . إلى بركة البطرك ، وفي خارج السور إلى الغرب ما يعرف بارض الجورة الشمالية والجورة الجنوبية وأرض البقعة بظاهر القدس وقطعتا أرض مجاورتان للبقعة ويفصيل الأوقاف ورد في وثائق مقدسة .

ولقد أعيد التسجيل في ٩٤٨هـ/ ١٥٤١م والأوقاف وفقًا للتسجيل الجديد تشمل قبو طاحون بحارة اليهود بيت حاكوره - حاكورة بيت حصر الرومي - حاكورة بيد النصارني الكرجي - حاكورة مجاورة لبركة حمام الترك - دور الخراب المقامة تجاه الحمام بالإضافة إلى محراب المسجد الموجود في الخانقاه انشأ عليمي بن علم الدين زمن المنصور قلاوون وثيقة ١٤٣ مقدسية .

وأوقف الناصر صلاح الدين على زاوية المغارية قرية عين كارم وقرية فى محله باب السلسلة وتأكد وقف الخانقاه ٩٤٨هـ/ ١٥٤١م أوقف عليها بيوت فى باب قبو طاحون بحارة اليهود حاكورة بيد أبو بكر الحصين حاكورة بيد خضر الرومى . وبحارة النصارى حاكورة مجاورة لبركة حمام التبرك دور الخراب تجاه الحمام ودار خراب.

زاوية الدركا، : بجوار البيمارستان الصلاحى وكانت فى زمن الأفرنج دار الاستبار وهى من بناء هيلانه أم قسطنطين وعليها منارة تهدم بعضها وكانت قديمًا تتخذ لإقامة نواب القدس واقفها الملك المظفر شهاب الدين غازى ابن السلطان الملك عادل أبى بكر بن أيوب صاحب ميافارقين ٢١٣٦/٦١٣ .

وأوقف الظاهر بيبرس البندقدارى فى أرض أرسوف بغرب البحر المالح والميت على ضريح السيد الجليل على بن عليم بن محمد بن يوسف بن يعقوب توفى ٤٧٤هـ/١٣٤٣م أوقف عليه قرية الحرم ساحل ارسوف بين قيسارية ويافا ومن الأولياء المشهورين نسبة الصحيح الثابت عليل باللام صاحب الكرامات المشهورة والمناقب الظاهرة وضريح السيد على بن عليل بشاطىء البحر المالح بساحل أرسوف وعليه مشهد عظيم مأثور وفيه منارة وأهل تلك النواحى فى حفظه وتوفى ٤٤٧هـ/١٣٤٣م فى فترة الظاهر بيبرس . ولقد أوقف اينال أيضًا على قرية على بن عليم، وفى كل سنة فى زمن الصيف تأتيه الناس من أيضًا على قرية ويسمى الناس مقامة بالحرم ويطعم الناس من غلة وقفه (٢٤٣).

الزاوية الوفائية بباب الناظر تجاه المدرسة المنجكية وعلوها دار من معالمها بقرب دار الشيخ شهاب الدين الهائم ثم عرفت ببنى أبى الوفا لسكنهم لها ، وهى بقرب دار معاوية .

زاوية الشيخ يعقوب الوجمى: بالقرب من القلعة وكانت كنيسة من بناء الروم وقد اشتهرت فى أيام مجد الدين بزاوية شمس الدين ابن الشيخ عبد الله البغدادى احد العدول بالقدس كانت سكنة وتلاشت.

زاوية الهنود: بظاهر باب الاسباط وهى قديمة وكانت للفقراء الوفائية ثم نزل بها طائفة الهنود فعرفت بهم واوقف أحد الأمراء وهو السيفى منجك على شيخ الزاوية ٨٩٤هه/ ١٤٨٨م الشيخ أحمد البدوى وعلى نسله من الذكور ومن بعدهم على الفقراء بالزاوية وعليهم قرآة القرآن ونظارة الوقف للأرشد من الأولاد ثم لحاكم المسلمين (٢٤١).

وهناك من أوقف زاوية على نفسه كابو بكر محمد بن مزهر على زاويته في ميدان في قبو الحصي من دور الشام وعن قرية مجدل تابع تبنين صفد .

زاوية الأزرق تنسب إلى الشيخ إبراهيم الأزرق وهى قديمة وبها قبور جماعة منهم الشيخ اسحاق بن الشيخ إبراهيم وتوفى ٧٨٠ هـ/ ١٣٧٨م.

وقف شيخ مجد الدين عبد الملك ابن أبى بكر الموصلى أوقف على أنصار قرآن والوقف موقوف على سبعة أنفار شيخ حافظ للكتاب وستة أنفار يلقنهم القرآن - يصرف ١٥ درهم للشيخ بالإضافة إلى ٧,٥ درهم و ٢٠ درهما للمحدث يقرأ البخارى في رجب وشعبان ورمضان ثم على الفقراء وهي ثلث الوقف والثلثان على ذرية الواقف الذكر مثل الانثيين إلا إذا كانت غير متزوجة والوقف أوقفه على عده جهات ذريته ومدرسته وضعفاء البيمارستان والباقي على مصالح الزاوية السلامية بالقدس ، أوقف قرية حيفا البطيخ بالقدس وغراس التين وأرض الصلاحية في القدس .

الزاوية الطواشية : بحارة الشريف تعرف قديما بحارة الأكراد وأوقفها الشيخ

الصالح شمس الدين محمد بن جلال الدين عرب بنى فخر الدين أحمد المجاور القدس ٧٥٣هـ/ ١٣٥٢م.

وقف وزاوية لولو غازى ورباطه بالقدس ٧٧٥هـ/١٣٧٣م قرب بيت ساور تابعة للقدس .

زاوية المغاربة وهى بأعلا حارتهم وقف الشيخ عمر بن الله بن عبد النبى المغربى المصمودى عمرها وأوقفها على الفقراء سنة ٧٠٣هـ/١٣٠٣م ودفن بماملا عند حوش الشام(٢٤٠).

الخانقاه الباسطية: اقامها عبد الباسط بالقدس ليصرف على الأيتام وبلغ عددهم عشرة أيتام لكل منهم ١٥ درهم ولمؤدبيهم خمسون درهما ليتعلم الأيتام القرآن والخط العربى ويصرف لهم كسوة ثلاثون درهما وما يبقى على مصالح الخانقاه والسقاية وعلى فقراء المسامين وقف الخانقاه أوقف على عشرة أيتام فى قرية صور باهر تابع القدس .

زاوية البلاسى: بظاهر القدس من جهة وهى قديمة نسبتها للشيخ أحمد البلاسى وكان من الصالحين وقبره بها مشهور يقصده الزوار . كذلك ساهمت النساء فى الإيقاف على الزوايا فالسيده هى أوغول خاتون بنت محمد القازانية النساء فى منطقة ظهر الحمل والآن تعرف ببطن الحمل تابع القدس .

وقف جوهر القنقباى الرماحو على مصالح الخانقاه بالقدس ولم يحدد اسم الخانقاه وربما كانت باسمه وتاريح الوقف يعود ١٤٣٩هـ/ ١٤٣٩م واوقف فى أربع قرى قرية تقوع بالقدس وقرية بيت زيتون غزة وقرية كوفية «غزة» وقرية طول كرم فى القاقون ١٤٣٩هـ/ ١٤٣٩م.

وقف الرفاعية : وقف سيباى النائب بالشام على السيد شهاب الدين بن السيد تاج الدين الحسينى الرفاعى بمفرده ايام حياته ثم على أولاده وذريتهم ثم من بعدهم على فقراء الرفاعية المقيمى بالزاوية فى قرية الطابغة فأن تعذر على أولاد الواقف وذريتهم ومن يوجد من عتقاء الواقف وبعد الانقراض على الحرمين وتاريخ الوقفية ٩٦١هـ/ ١٥٢٤م وسجلت ٩٣١هـ/ ١٥٢٤م .

الزاوية الشيخونية: بالقرب منها عند سويقة باب حطه واقفها الأمير سيف الدين قطيشان على بن محمد من رجال حلقة دمشق كانت بجوار بالقدس وجعل نظرها لنفسه ومن بعده لولده شيخون فسميت بالشيخونية نسبة لولد الواقف، وقفها ٧٦١هـ/ ١٣٥٩م(٢١٠).

رباط الأمير دكز ٧٣٠هـ/١٣٢٩م على مدرسته ورباط النسا أى أن هناك نساء سلكن طريق الصوفية وأوقف عليها حمام محاكره صغيره عن قرية عين قبنيه ودكاكين فى جوار المدرسة وسوق القطانين ، ودكاكين ومدرسة محاكر ظهر الرباط حكرخان بالقرب من الحمام ، عن محصول قبان بجوار دار ابن أبو شريفة حمام فى القطانين كذلك فى وثيقة خاصة بالصرة الرومية والمصرية بتاريخ ١١٠٥هـ/ ١٧٥٠م أشير إلى جماعة نساء رباط قاسم .

الزاوية المهمازية: بالقرب من المعظمية من جهة الغرب منسوبه للشيخ كمال الدين المهمازى ووقع على مربع من الملك الصالح اسماعيل ابن التاصر محمد بن قلاوون يشهد على انها وقف على المشايخ المقيمين بها قرية بيت القيام من عمل القدس ٧٤٥هـ/١٣٤٤م وبها رجل من ذريته اسمه الشيخ خضر المهمازى (٢٤٧)

وقف السلطان أبو المعالى قلاوون على الرباط في القدس الشريف

۱۲۸۲هـ / ۱۲۸۲م ولقد أوقف على الرباط بستان زيتون في غربى غزة المعروف بستان وقف قرية طيبة في نابلس قرية دير عصفور وقرية مغارة وقرية راس تابع بن صعب، قرية عطا قرية مرقة قرية أبى دميرى، بيت سكن مجد الدين بن دويك بيت ابن كريم وامه نسيبه وقرى أخرى أى أنه شمل منازل واحكار وطاحون وخان وحكر أرض وغرس ووقف آخر ضم للرباط منصورى قرب بستان الكبرى ومن مجموع القرى والأحكار يبدو أنه كان يضم أعداد كبيرة من الصوفية .

وفى وثيقة طلب رجل يسمى إبراهيم الناصر النزول فى مدرسة الرباط المنصورى ، وقدمه للقاضى وجاء الرد أنه إن لم يكن قد استكمل بالرباط المبنى لساكنه بالقدس الشريفة عدد عشرون فقيها فيستقر بالرباط المذكور وإن كان قد استكمل العدد وقفاً لشروط الواقف فمن توفى منهم أو توجه لسكنى بعيدة فيستقر عوضه ويعين له سكن فى الرباط المذكور ، ٧٧٠هـ/١٣٦٨م . وهناك طلب صدقة مقدم للحصول على مرتب من الرباط المنصورى وأمر القاضى بمرسوم منح الطالب صدقه من مرتب الرباط المنصورى ، ولقد عين رطل خبز فى كل يوم على الرباط المنصورى على أن يدعو للواهب وعلى أن يستقر له فى كل يوم على الرباط المنصورى على أن يدعو للواهب وعلى أن يستقر له المرتب المنصورى على أن يدعو للواهب وعلى أن يستقر له

الزاوية المحمدية: بجوار الباوردية من جهة الغرب اوقفها محمد بك زكريا الناصري ٧٥١ هـ/ ١٣٥٠م(٢٤٨) .

وقف محمود صوغانجی علی الرباط الخاص به تاریخ الوقفیة (۹۰۶هـ/ ۱۵۳۶م) .

الخانقاه الفخرية وهي مجاورة لجامع المغاربة(٢٢٩) في جدار المسجد الأقصى

واقفها القاضى فخر الدين أبو عبد الله محمد بن فضل الله ناظر الجيوش الإسلامية أصله قبطى فاسلم وكانت له أوقاف كثيرة وتوفى ٧٣٢هـ/١٣٣١م وأوقف عليها بساتين وأرض ودورا وتم تجديد الوقفية ٩٠٣هـ/١٤٩٧م .

ورباط المدرسة التنكزية الذي ورد في وثيقة في أوقاف القاضى أحمد جلبي وابن نصوح حاكم لواء القدس ٩٥٢هـ/ ١٥٤٥م وكان يقع في محله الأقصى المعروف بالسلسلة بالقدس وعلى مكتب تعليم الايتام حيث أوقف دكاكين .

وقف بيرام جاويش على مصالح الرباط والمكتب الكائسن بالقدس الشريف الذى أنشاه الواقف وعمره من ما له وتاريخ الوقفية رابع شهر رمضان ٩٥٣هـ/ ١٥٤٦م وبيرام بك مصطفى من زعماء لواء القدس ولقد أوقف على الرباط مكتبة أوقف خمسين الف درهم عثمانى نصفها خمسة وعشرين الف عثمانى وقف وهو مجاور للمدرسة الماوردية بالقدس وعلى مصالح المكتب خانه مكتب الأيتام.

ويصرف لمعلم الأطفال بالمكتب وللبواب والذى ينظف ويكنس المكان يصرف مبالغ لكل ساكن فى حجرة الرباط خبز أو طعام أو إذا زاد الدخل يشترى به الناظر ضيعه عامرة وعقار (٢٥٠٠).

وكان بيرام جاويش بن مصطفى من رجالات الحكم العثمانى فى القدس فى القرن العاشر وقد تولى فيما تولاه ادارة العمارة العامرة . التكية الخاصكية وكان المتولى على أوقافها وهى وظيفة هامة ورئيسيه فى القدس فى ذلك الوقت وطوال العهد العثمانى وقد سكن بيرم القدس وتوفى فيها وضريحه ظاهر اليوم عقبه التكية والرباط فى عقبة التكية أو عقبة الست فى القدس .

الزاوية الحلوتية: أوقف علاء الدين الخلوتى على الصوفية بالقدس والناظر شيخ الفقراء «الصوفية» ويعود لعام ٩٢٥ / ١٥١٩ ) الدار بمحله مشارقة باعلا درج الموله وتعرف بدار أبى قاسم .

وبناء على شرط الواقف يؤخذ مائتى اقجه سنوياً من محصول اوقافه الموجودة فى طرابلس وان توقف على البيت المذكور وهناك وقف عثمانى على الزافية الخلوتية أرقفه سيد أحمد على الرومى الوقف على أربعة من القراء الخلوتية يقرأ أربعة أجزاء بالمسجد الاقصى الشريف ويهدون الثواب للواقف ولوالديه وذريته ويصرف ناظر الوقف خمسة أقسام لكل واحد من الفقراء الأربعة وللناظر قسم وحق تقرير من يلى مكانه من الطائفة الخلوتية الناظر على الخلوتية بعد سيدى أحمد الواقف الأرشد فالأرشد والموقوف غراس فى محلين بأرض البقعة ظاهر القدس .

بالإضافة إلى وقف آخر على الشيخ على الخلوتى وهو وقف محمد جلبى اخو خاص بك على الشيخ على الخلوتى ثم على أولاده وذريته ثم بعد ذلك يكون وقفا على الزاوية الكائنة براس درج الموله انشاء الأمير خاص بك بالقدس الشريف يصرف ربع ذلك للفقراء الخلواتية ، الناظر الشيخ على الخلوتى والوقف غراس عنب وتين بارض طباله بظاهر القدس .

الزاوية الأدهمية: أوقفها منجك في ظاهر القدس عن أوقاف في صفد وهناك نساء اوقفن رباطات .

رباط الماوردى : بجوار التربة الأوحدية وقف منسوب لامرأتين من عتقاء الملك الصالح صاحب ماردين وشرطه أن يكون لمن يرد من ماردين وقد وقفت على حكر ثابت ٧٦٣هـ/ ١٣٦١م .

وقف الشيخ مجد الدين عبد الملك ابن بكر الموصلى اوقف على مصالح المدرسة السلامية . اشار لصرف ربع وقفه على مصالح الزاوية السلامية الكبرى بالقدس ٨٣٣هـ/ ١٤٢٩م وربما المدرسة كان ملحق بها زاوية أوقف قرية بعلين وقرية جيعا البطيخ وغراس تين ومشمس بأرض الصلاحية في القدس .

وقف لزاوية باسم الشيخ سليم وليس موضحًا كنيته في قرية بيت لاهيا تتبع غزه مجموعها فدانين يشمل قطعة أرض وحدد أسماء عدة الأماكن مثل أرض العصلانية وآبيار

وقف زاوية على أحد الصالحين والشيخ على بن مروان فى غزة وتشمل خمسة قطع أراض وحكورة تعرف باسم حسن مجدلاوى ويوسف مجدولاى وبيت فى حارة الأكراد .

وهناك أكثر من فرد أوقف زاوية على تربته مثل الشيخ نبهان ولا توجد بيانات أخرى عنه اوقف زاوية على مصالح تربته في غزة في ٩٥٢هـ/١٥٤٥ واوقف عليها في قرية زاوية تابع غزة زاوية المرجيع فخصصه للفقراء الأحمدية المقيمين في زاوية المرجيع بالغرب من القدس واوقف عليهم كرم في أرض المرجيع ٣٤٨هـ/ ١٤٣٩م.

## مكاتب تعليم الاطفال:

وقف منجك على مكتب الايتام فى القدس فى غزة ٧٧١/ وكان المكتب مسئول عن عشرة أيتام من الفقراء وعلى كسوتهم وما فضل على البر والصدقة قرية وادى تابع غزة ٧٧١ وهناك مكتب التربة الطازية ٧٦٣ ، ومكتب المدرسة الجوهرية .

ووقف القاضى أحمد جلبى ابن نصوح الحاكم بلواء القدس الشريف (٩٥٢ على مكتب تعليم الأطفال والأيتام بالقرب من رباط المدرسة التنكزية فى محله الآقصى الشريف المعروف بالسلسلة بالقدس وأوقف عليها الدكاكين الأربعة الكائنة فى باب السلسلة بالقدس الشريف المجاورة للمدرسة التنكزية بالقدس محاكرة على الأرض أربعون عثمانيا ٩٥٢ / ١١٠٥ .

وظيفة عن تأديب الأطفال بالمدرسة الخاصكية الكائنة بمدينة الرملة وقفية السلطان سليمان القانوني على تكية يتضمن أسماء أربع قرى مزارع وقفها السلطان سليمان القانوني ٩٢٦/ ٩٢٦هـ – ١٥٦٦/١٥١٩م على تكية خاصكي سلطان الحاقا بالوقف وحررت الوقفية ٩٦٧هـ/ ١٥٥٩م بعد وفاة خاصكي سلطان بحوالي عام وهي قرى أو مزرعة كنبسة ومزرعة صدقية وكلها تقع في ناحية صيدا . وهناك وثيقة ١١٥هـ/ ١٦٩٣م عن تعيين مدرس بها ومن مدرسيها في هذا القرن الصوفي الشهير شهاب الدين أحمد بن حسين بن رسلان.

وطورغود زعيما من أرباب الأقطاعات العسكرية ومتوليا على أوقاف العمارة ، وتكية خاصكى سلطان أوقف هو نفسه أوقافاً على القدس من ضمنها وقف على مكتب لتعليم الأطفال كما أوقف على تربته وكان فى المكتب والتربة والخانقاه كما فى بعض السجلات عدد كبير من العاملين فى أواخر القرن العاشر الهجرى منهم أربعة لإدارة الوقف وسبعة وثلاثون قارئا للقرآن الكريم أما تربة طورغود وأوقافه وربما مكتبه أيضا كان فى طريق الواد مقابل الهوسبيس النمساوى على يمين الزائر القادم من باب العمود .

وفى وثيقة ٦٢ اشير إلى وقف على معلم خانة ورباط بايرام جاويش فى ٩٥٣هـ/ ١٥٤٦م حيث أوقف مزرعة بنى شجاع ومعه ملك بيد محمد بن زين الكركى (٢٥٢).

وتلك المكاتب كانت نوعين الأول المكاتب التي يرسل الأفراد إليها أولادهم ليتعلموا مقابل أجر ، والأخرى المكاتب التي أنشئت بهدف تعليم الأيتام والفقراء علاوة على صرف المبالغ النقدية كما ورد في النصوص السابقة ووضعت اشتراطات لمعلم الأطفال أن يكون صحيح العقيدة متزوجا وينبغي ألا يتباسط مع الأولاد وكان عليه تعليمهم القراءة والكتابة والخط وحفظ القرآن وبعض الأحاديث ولقد ذكرت في أكثر من وثيقة صرف مبالغ لهم والاهتمام بكسوتهم وإطعامهم (٢٥٣).

وثائق الوقف تتضمن أسماء وقوائم خاصة بعلماء وشيوخ ومدرسين قاموا بالتدريس في الزوايا والخانقوات والمكاتب ونجد من بينها أسماء علمية شهيرة تتردد عملت بالفقه والقضاء والأشراف على القضاء إلى جانب التدريس ، مما يؤكد الدور الفعال للأوقاف في الحياة العلمية وازدهارها ولقد ساعدت الأوقاف كثيراً من المؤسسات العلمية على النهوض برسالتها فتضمنت شروط الوقف أسس العملية التعليمية وحددت البناء وتعميره ومن يعمل به . والمسئول عن إدارته والمسئول عن النظافة ، والسقيا ، والنفطجية ، ومتابعة حضور الطلبة ، ونفقات طعامهم وإقامتهم والمدرسين والفقهاء والصوفية ونفقاتهم بل أحيانا تفرض ما يجب تدريسه وفي بعضها الحق بها نفقات صيدلجي وطبيب وكان هناك مؤدبين للأولاد الصغار ومكاتب للأيتام ترعاهم ولقد استمرت تلك المنشآت عبر العصور محتفظة بكيانها تداول عليها أساتذة وأعلام وفقهاء عديدين فهناك فقهاء وعلماء ترجع أسماء بعضهم إلى العصر الأيوبي والبعض لعصر المملوكي وآخرين للفترة العثمانية (١٤٥٢).

ونجد أسماء عائلات تتردد أسماء أبنائها عصرا بعد عصر يتاورثُون العلم ومن أسماء العلماء التي وردت في الوقفيات عائلة الدميري وعائلة الصوفي

علاء الدين الخلوتى وأحفاده محمد بن عبد الله الخلوتى وصالح الخلوتى ، وأحمد الخلوتى ، ومحمد بن على الخلوتى ، والشيخ حسن بن أبى اللطف ، وأحمد بن أبى اللطف ، وشمس الدين بن عسيلة ، وموسى بن عسيلة وعائلة وعائلة عليمى شهاب الدين عليمى وأولادهم وأحفادهم وعائلة الأسعردى عبد الباسط الأسعردى ومحمد أسعردى ، وعائلة جلبى ، حمزة جلبى ومحمود جلبى والشيخ بن سليمان الداودى .

وعائلة أبو السعود منها الشيخ عبد القادر بن أبى السعود وأبو الهدى أبو السعود وعائلة الدجانى ومنها الشيخ يونس بن الشيخ أحمد الدجانى والشيخ محمد بن شيخ أحمد دجانى ، وعائلة بن غضيه ومنها شمس الدين محمد بن غضية وصالح بن غضية وموسى بن غضية وعلاء الدين محمد الناصر وشمس الدين محمد بن إبراهيم الناصرى

ومن أساتذة المدارس المشهورين في العصر المملوكي ابن كيكليدي الشيخ علاء الدين بن خليل ومحى الدين بن جماعة والقرقشندي والشيخ يحيى بن شرف الدين قاضي الصلت وترجع أصوله للهكارية وكان يطلق على عائلته فيما بعد إسم آل الإمام وكان يسكن في المدرسة الامينية وأوقف مكتبته عام بعد إسم آل الإمام وكان يسكن في المدرسة الامينية وأوقف مكتبته عام جماعة ومحمد بن جماعة وبرهان الدين إلى جانب كبار الصوفية كشمس الدين البسطامي الذي كان يدرس في المدرسة البسطامية ٥٧٥/ ١٤٧٠ ، ولقد قام حسن عبد اللطيف الحسيني ١٦٢٤/ ١٦٢٤ بإعداد تراجم لأهل القدس في القرن الثاني عشرة الهجري وهي تلقي الضوء على علماء القدس في هذه الفترة ، ولقد حرص علماء القدس على اقتناء الكتب ففي وثيقة شرعية بالمحكمة خاصة بالكتب التي خلفها الشيخ شرف الديري وكان شيخًا للمدرسة بالمحكمة خاصة بالكتب التي خلفها الشيخ شرف الديري وكان شيخًا للمدرسة

الصلاحية وناظر أوقافها ومفتى القدس خلف حوالى ١٠٨ كتابًا من أمهات الكتب فى اللغة والفقه والتفسير نفس الأمر بالنسبة للشيخ يحيى شرف الدين قاضى الصلت ومكتبته وعددها ٨٦ كتابًا والثقافة الغالبة هى الثقافة الدينية .

## اوقاف مقدسية على اماكن دينية في مصر :

هناك أوقاف تم إيقافها من قبل سلاطين المماليك وأمرائهم على مدارس ومقابر ومؤسسات تعليمية فى مصر حيث أن الدولة المملوكية كانت تسيطر على أراضى مصر والشام وكانوا يشكلون وحدة سياسية قام المماليك بإيقاف أراضى وأحكار وأغراس على منشآتهم فى مصر فأوقف السلطان الظاهر أبو سعيد جقمق على مدرسته فى بين من القصرين فى مصر سنة ٧٨٨هـ/١٣٦٨م قرية سعير تابع الخليل وقرية دراعه وقرية نحرين فى الغور .

وأوقف المؤيد شيخ على مدرسته والخانقاه الخاصة به في مصر وتاريخ الوقفية ٨٢٣هـ/ ١٤٢٨م أوقف عليها طواحين على نهر العوجا وأرض خراب عهدة رجل يسمى سيدى كنان مزهر على أن يعمرها ولقد أعيد تأكيد صورة الوقفية في العصر العثماني ٩٣٤هـ/ ١٥٢٧م.

وأوقف السلطان اينال على خانقاه ومسجده الجامع فى مصر بتاريخ ٨٥٨هـ/ ١٤٥٤م وكان الوقف يشمل قرية حبيب الفخار وهى تابعة للقدس بجانب إيقافه إلى أوقاف عديدة على الصخرة وعلى تربة بن عليم فى القدس (٢٥٠٠).

وأوقف الملك الظاهر أبو سعيد قنصوة على تربته ومسجدة في مصر وتاريخ الوقفية ١٥٠٢/٩٠٨ أوقف عدد من المزارع والقرى في غزة والرملة والقدس ولقد تشبه عَدد من الأمراء بسلاطينهم حيث أوقفوا في القدس أوقافًا على مؤسسات دينية في مصر .

14.

أوقف قورقماز أمير كبير على تربته ومدرسته في مصر قرية صرفند الكبرى التابعة للرملة(٢٥٦) .

كذلك أوقف أقبغا بن عبد الله الأوحدى على تربته بالقاهرة وقراء القرآن عليها مجموعة أوقاف تشمل أسهمًا في عدة قرى كقرية المجدل التابعة لعسقلان وقرية حمامة التابعة لغزة وقرية الشماصية تابعة للمرج وأوقف جزء من ميرائه على ذريته وبعد الانقراض على الحرمين وكان الإيقاف في عام ١٣٣هـ/ ١٣٣٣م وجدد كتاب الوقف ٩٥٠هـ/ ١٤٥٣م في العهد العثماني دلالة على استمرار الوقفية (٢٥٧).

وهناك من أوقف على الأزهر من أثرياء الشام وهو محمد بسن مقبل الرومى الذى أوقف على جهات البر والصدقة منها الثلث على خدام الحجرة الشريفة النبوية والثلث على طلبة العلم الراردين بمصر إلى الجامع الأزهر والثلث على طلبة العلسم الواردين على الرواق المعروف باسمه «ابن مقبل» في غزة وتاريخ الوقفية يرجع ٩١٦هـ/١٩٥١م أوقف قرية بيت حانون التابعة لغزة.

وجرت الإشارة في أحد الوثائق إلى أوقاف ، وأنها تشمل أراضى في بيت حنينا وأن ربع ربعها في وقف الخليل والصخرة والربع على الحرم النبوى والنصف أوقاف المصريين .

وفى المقابل جرت الإشارة إلى الصرة المصرية مع الصرة الرومية التى تتضمن هبات لأماكن ومؤسسات في الشام .

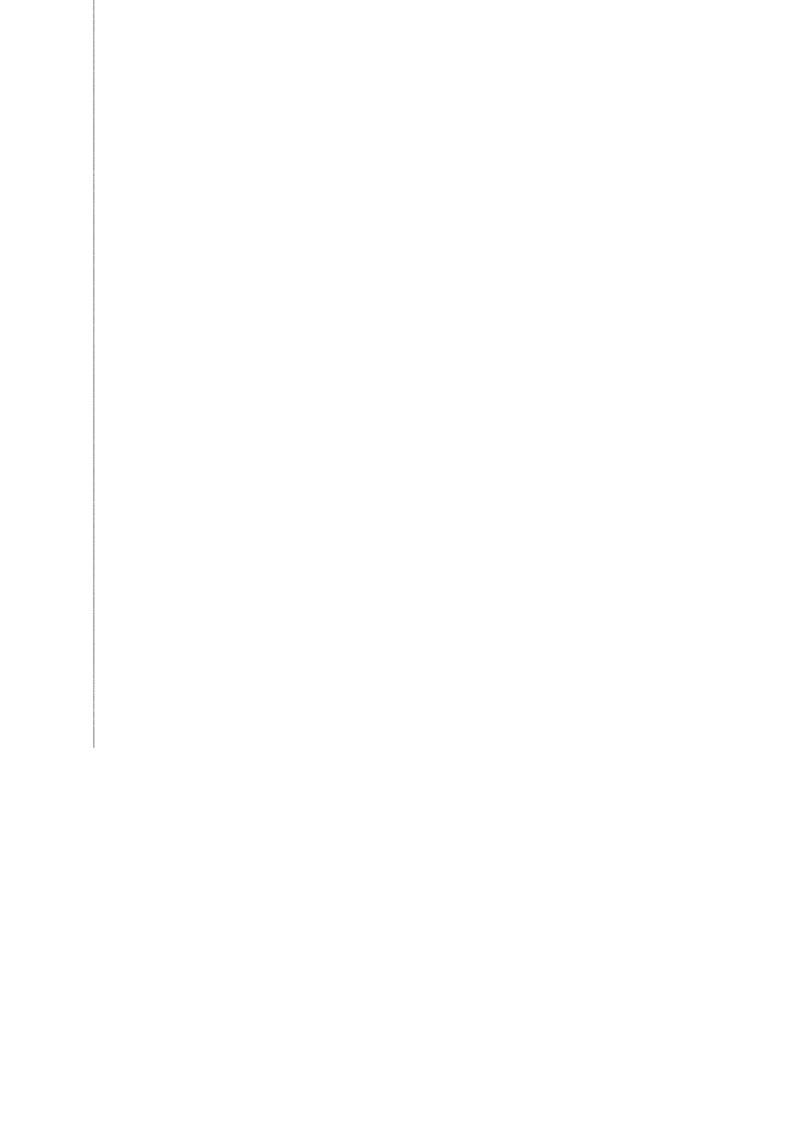

### الخاتهــة

# الا وقاف والارض في فلسطين :

من واقع الوثائق الوقفية السابقة والتي شملت نوعيات مختلفة من الممتلكات الموقوفة أراضي ومزارع عقارات ، دكاكين ، طواحين ، مخازن ، أقبية حمامات ، أسبلة ، مزارع ، بساتين منوعة من كروم وزيتون وتين ، وهناك قرى بأكملها دخلت في دائرة الأوقاف ، نفس الأمر بالنسبة للمنشآت الدينية والتعليمية إلى جانب ما نتج عنها من نشاط اقتصادي فما حوته من أدوات ووسائل إنتاجية كالطواحين والحمامات والأقبية والمخازن والأسواق والدكاكين ذات الأنشطة المختلفة كلها ساهمت في إنعاش الحياة الاقتصادية وارتبطت بها فئات حرفية عديدة وتجار ، وانعكس هذا على الوضع الاجتماعي فظهرت برجوازية إسلامية ارتبطت بدورها بالأرض وحرصت على استمرار وضعيتها الاجتماعية بإيقاف الأوقاف على ذريتها مع عدم التفريط في أساس وضعيتها الاجتماعية بإيقاف الأوقاف على ذريتها مع عدم التفريط في أساس الملل الذي كان في غالبيته أو مجموعه عين تتوارثه الأجيال كما رأينا في العديد من الوقفيات التي استمرت عبر قرون طويلة بل أن بعضها رجع بأصوله المعاماني .

ولقد أدى هذا إلى ظهور عائلات مقدسية مترابطة ارتبطت مصالحها بتلك الأوقاف وتولت المناصب الإدارية والدينية بقرون طويلة واستمر بعضها إلى اليوم كأسرة الحسينى والخالدى وآل مراد . . إلخ .

فالأوقاف تمثل نوعا من الارتباط بالأرض واندماج الفرد في مجتمعه الذي عاش فيه قرون ويدحض المقولة اليهودية بأن التواجد العربي والإسلامي على أرض القدس طوال تاريخها كان محددًا وعلى رغم تغير الوضع الإداري

للقدس بين الدول الحاكمة . فالأيوبيين جعلو أمرها يناط بوال هو أحد أمراء السلطان وفي بداية حكم الماليك كانت ولاية صغيرة تتبع نيابة دمشق وإن ذكرت بعض المصادر أنها كانت نيابة كسائر نيابات الشام وإن كان القلقشندي يذكر أن نائب القدس الشريف ، وهو ممن استحدثت، نيابته في الدولة الأشرفية سنة سبع وسبعين وسبعمائة دولة شعبان بن حسن واضيف إليها نظر الحرمين والخليل والقدس .

وفى العصر العثمانى وفى سجلات القرنين السادس عشر والسابع عشر كانت فلسطين مقسمة إلى سناجق ملحقة بولاية الشام وفى دفتر التحرير  $978_{-}$ /  $970_{1}$ م أى بعد التحاق فلسطين بالإدارة العثمانية بعشر سنوات ذكر أن فلسطين تتكون من آلوية ثلاث: هى لواء القدس وغزة ولواء نابلس وصفد ولواء السلط وعجلون وذلك ضمن ولاية الشام ، أما فى التحرير الذى أجرى خلال  $970_{1}$  عنرى أن فلسطين تضم خمسة آلوية هى آلوية صفد والقدس وغزة ونابلس وعجلون وفى منتصف كامل كبه جى رقم 97 نرى السلط وعجلون معا وأن هذه الآلوية تتبع ولاية الشام ودفتر 97 يقسم فلسطين إلى خمسة آلوية مجتمعة فى آن واحد ورغم التقسيمات الإدارية وتعديل ما يدخل فى نطاقها فإن الأوقاف ظلت محتفظه بكيانها .

ومن واقع الوثائق الوقفية سواء تلك التي أعدها د. كامل جميل العسيلي استنادًا لسجلات المحاكم الشرعية بالقدس ووثائق الحرم الشريف المكتشفة ١٩٧٤ – ١٩٧٦ وأوراق ومخطوطات بعض العائلات المقدسة ، وهي لا تعرض للوثيقة فقط بل هناك بعض التعليقات والإيضاح الذي يربط بعض الواقفين بأصول العائلات المقدسة الحالية نما يؤكد الاستمرارية العربية الإسلامية وهو ما فعله عارف باشا عارف أيضًا ، ولقد نشر العسيلي في الجزء الأول ٦٠

وثيقة والثانى مائة وأربع وثيقة والثالث مائة وست وخمسون وثيقة عدد منها يتعلق بالأوقاف وكما ذكر د. العسيلى فإن الأوقاف تحتل حيزا كبيرا من سجلات محكمة القدس الشرعية لأن القاضى كان المشرف الأعلى على كل شئونها.

مثل تعيين المتولين والنظار وغيرهم من الموظفين في المساجد والزوايا والمدارس وكشوف إيراداتها وأنفاقها بالإضافة إلى أنها تعطى معلومات عن عدد السكان وإحصائات عن المواشى وعن الأبنية والمرافق العامة ، وعن القرى والمزارع والدساكر ، وخاصة ما كان موقوفا على جهة من الجهات وعن حاصلاتها والعاملين فيها وأحوالها المختلفة ، كما نجد أسماء العديد من الناس الذين لهم علاقة بقضية من القضايا ، معلومات عن أسماء أصحاب الأملاك المجاورة لعقار مؤجر أو مرهون أو مباع مثلاً ومعلومات عن أوضاع بيوت السكن وما كان فيها من مرافق فما أورده الدكتور العسيلي يوضح حجم وأهمية الأوقاف .

وفى المجموعة الوثائقية الصادرة من مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول وهى التى تتناول أوقاف وأملاك المسلمين فى فلسطين فى ألوية غزة والقدس الشريف ، صفد ، نابلس وعجلون حسب المدفتر رقم ٥٢٢ من دفاتر التحرير العثمانية المدونة فى القرن العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) عقب الفتح العثماني لفلسطين والتى حفظت بالأرشيف العثماني فى استانبول وهى تشمل معلومات عن أوقاف المسلمين وخاصة فى عهد الأيوبيين والمماليك وبداية عهد العثمانيين والتى تستكمل وثائق د. العسيلى فى الفترة التالية ، ولقد أعد محققو الوثائق التركية جدول بيانى بعدد الوقفيات والأملاك الواردة فى الدفتر رقم ٢٢٥ وهى كالتالى :

190

| عدد مصادر<br>الأعلاك | عدمصال<br>الإقلنات | المعادلان لاك | GLE IN |            |
|----------------------|--------------------|---------------|--------|------------|
| ١.                   | ۲۳.                | ٩             | 00     | لواء غزة   |
| ۱۷                   | 728                | 11            | ٩.     | لواء القدس |
| V#                   | ۱۷٤                | ٦٥            | ٦٤     | لواء صفد   |
| ٤                    | 181                | ٣             | 77     | لواء نابلس |
| ٤                    | ١                  | ٤             | ١      | لواء عجلون |
| ۱۰۸                  | ۸۹                 | 9.7           | 744    | المجموع    |

وإن كان هذا ليس الدفتر الوحيد فهناك دفتر تحرير ٢٠٢ ويشمل ١ - ٢٠٠ الأوقاف التابعة لولاية الشام ٢٠٥ - ٤٥٥ الأملاك التابعة بها وأورد أسماء الوقفيات دون شروطها ، ودفتر تحرير الطابور رقم ٣١٢ ويحتوى على ١٣٢ صحيفة ويحتوى على أوقاف وأملاك ألوية صفد ونابلس وغزة وقضاء الرملة فقط ، ثم دفتر ٣٤٢ يحتوى على أملاك القدس فقط في ٣٣ صحيفة منها ٩٥ وقفية و٤٥ أملاك ويرى محققو دفتر ٢٢٥ أن حوالى ربع أراضى القدس كانت أوقافا واعتقد من واقع مجموع الوثائق السابقة ولما نشره د. العسيلى وما لم ينشر ومن ما ورد في كتابات المؤرخين عن الأوقاف في القدس وما دخل في دائرتها والذين أفاضوا في حجم ممتلكاته أنها تتعدى الربع بكثير وربما تصل إلى النصف .

أولاً بالنسبة للأراضى الزراعية فقد ورد ذكر مزارع وغراس كروم وزيتون وتين ونخل بالإضافة إلى أنواع أخرى ولكن تلك التي تكرر ذكرها أشارت إلى

بساتين - ووردت أسماء للقرى وأسماء لبعض المزارع وجرى الإشارة إلى أراضي خراب وأراضي حكر وقطع أرض.

فمن أسماء القرى التي تكرر ذكرها في الأوقاف قرى تتبع القدس كقرية بيت جالا ، بيت صفافا ، تقوع ، بيت لحم ، بنى نعيم ، بنى شجاع ، بيت ماسين ، بيت ساحور ، قبالة ، عجور ، عنانا ، بيت تعمر ، طيبة ، بيت سقاية ، فاعور ، عين كارم ، قرية في محلة باب السلسلة ، بيرة الكبرى ، عين قينية ، جيب الفخار ، ديار عمار ، لفتا ، كفر نعمه ، حاصل ، دير السد، علار الفوقا ، علار السفلى ، بتير ، عين سنية ، بريكوت ، أم طوبى، أبو مغيرة ، نجم ، عيساوية ، حبعا بطيخ ، طورزيتا ، ريحا ، سارس ، النجمة ، ولجة .

ومن قرى غزة: داودى ، بيت الحرادين ، بربر ، كوفية ، عبدس ، بيت زيتون ، خربة بزا ، كفر نحل ، بيت دارس الكبرى ، فالوجه ، دمر النجد ويوجد قريتين شمال غزة باسم دمره والنجدة ، جميل المعاد (المعادى - قرب النصيرات) محرقة برداغا «الغرداقة» ، شراف الطيارة ، عوده ، ملاقس ، البها، زاوية هربيه ، منصورة ، العذار ، بيت قوفا ، مجدل ، يبنا ، النجوى عرار ، قرى الخليل ، بيت عنون ، نعليا «نعليه» سرطا ، سعير ، مزرعة قبلا تبع الخليل ، مزرعة مرطون .

قری الرملة : قطرا ، میداس (دیماس) صرفند الکبری ، بیت سوسین ، نعلین ، سافریه ، شینیل ، سیتان ، وقری جنجا وقانا ومزرعة فاعور ، تتبع طبریة ، وقری جویا ومجادل فی تبنین ، قریة عطا ، «صفد» .

ولقد ورد أسماء مزارع عديدة تتبع القدس كمزرعة طبلية ومزرعة بطن

الجمل ، مزرعة حارة بنى سعد ، مزراعة وادى فوكين ، مزرعة حمراء ، بيت كسا ، قطعة أرض تعرف بالسلمة ، قطعة أرض صراره ، قطعة أرض تعرف بمنجك ، غراس كرم فى أرض التفاح ، غراس كرم فى أرض حارة بنى زيد ، أرض جنان أديب ، بستان الجوزة ، غراس فى أرض تعرف بزقاق النصارا .

وبعض الأماكن تعكس حرفا معينة كانت داخلة في دائرة الأوقاف ، سوق الزيت ، سوق الطباخين ، سوق القطانين ، سوق الحريرية ، سوق العطارين وهناك أسواق باب الحطة ، سوق الساروحة ، سوق الصاغة ، سوق الفخرية ، سوق داود . ولقد أشير إلى دكاكين في هذه الأسواق ضمن الأوقاف ، وفي غزة ، سوق الغنم ، سوق الشجاعية ، سوق العطارين والقطن ، وسوق الغزل واللبان .

وفى الرملة: سوق الحلوانية ، وفي نابلس سوق العنب ، والسوق الغربى ولقد دخلت في هذه الأسواق دكاكين وأفران وأقبية وقاعات جميعها من عملكات الأوقاف.

كذلك جرى الإشارة إلى الحمامات كحمام باب الأسباط وبأب القطانين ، وحمام على بدر الدين في خط مرزبان وحمامى تنكز بباب القطانين .

وفى صفد حمام الجديد وحمام الدوكرى وحمام قرية عين الزيتون ، حمام العنبرى ، وفى غزة الحمام القديم وحمام السويحى وفى نابلس حمام كفر كنه وحمام الملكة .

وخانات كخًان وادى الطواحين ، وباب الحطة ، ورمان المنالق ، وخان الفحم ، وخان الصرف مخصص للصيارفة ، وخان الظاهر بيبرس حيث نقل

له السلطان من القاهرة بباب القصر وفي غزة خان الطباعية وحكر التفاح ، والحبالين .

كذلك وردت أسماء دار الوكالة في القدس ودار الحصر والرجا في غزة ولقد وردت أسماء أحياء عديدة أوقفت عليها أوقاف منوعة في القدس مثل محلة الأقصى ومحلة باب العمود ، محلة باب القطانين ، محلة باب الظاهرة ، محلة باب الناظر ، محلة عقبة ، حارة باب العمود ، محلة باب الظاهرة ، محلة باب السلسلة ، محلة باب الحديد، محلة راسية ، أرض جسمانية ، خط داود ، خط وادى الطواحين .

كذلك حملت الأوقاف أسماء أحياء تخص فئات جنسية ودينية منوعة ، محلة المغاربة ، محلة المشارقة ، راوية الهنود ، حارة الأكراد ، حارة تركمان، حارة الافرنج (حارة بن سعد) حارة النصارى ، حارة اليهود ، حمام البطرك.

الأوقاف تعددت وشملت أراضى وقرى وكفور وبساتين وأحياء عديدة فى القدس وما جاورها ولكن السؤال كيف وأين ذهبت هذه الأراضى وكيف زادت أعداد اليهود فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر .

سنجد أن الأوقاف تعرضت لأمور عدة تسببت بإنحصار بعضها ويرجع لعدد من الأسباب كزيادة نفوذ القناصل الأجانب والجاليات الأجنبية في القدس وبعضها كما حدث بالنسبة لبيمارستان صلاح الدين وخاصكي سلطان الذي تنازلت عنهم الحكومة العثمانية للجاليات الأجنبية وبعضها يرجع إلى إدارة تلك الأوقاف أو الإدارة الحاكمة خلال تلك الفترة وما تعرضت له البلاد من عدم استقرار سياسي بسبب حركة ظاهر العمر أو الاضطرابات وعدم الأمن ومشاكل

العربان والسلطة المركزية الواهية وحوادث تمرد محلية ويمثل الاعتداء على الأوقاف فى الوثيقة التى أوردها العسيلى والخاصة بعبد الله أفندى الحسينى وما حدث لوقفه حينما احتل ظاهر العمر مدينة يافا وكيف اجتثت أشجار بيارته .

كذلك فإن فرض الضرائب واستنزاف أموال الأوقاف على يد الإدارة الحاكمة من بين تلك الضرائب مثل ضرائب القدومية والخاصة بقدوم والى أو بمناسبة رفع رتبة أحد الموظفين العثمانيين «تشريفية ، قفتان بهاسى» وضرائب لتغطية مصروفات صرفت فى عملية جباية الضرائب العادية (ذخيرة) وفى وثيقة تعود ٢٠١/ ١٧٩١ أرسل أحمد باشا الجزار إلى مشايخ ورعايا جبل القدس وسيدنا الخليل بوجه العموم أرسل أوامره لأسعد بك طوقان بجمع الأموال الأميرية من قديم وجديد «غرش ميرى وذخاير» (٢٥٨)

كذلك عانى انتجار من الضرائب غير المشروعة وتجبى فى مجالات مختلفة فقام تجار القدس ووسطوا أحد العسكريين بقلعة القدس فى أواسط القرن العاشر الهجرى للتدخل لدى السلطات فى استانبول لإلغاء الضرائب العارضة مقابل أجر يعطونه له(٢٥٩).

ولقد تقدم ناظر الحرمين بشكوى فى أواخر ١١٩١هـ/١٧٧٧م وكانت وظيفته تشمل الإشراف على أوقاف الحرم المقدسى والإبراهيمى بأن ضريبة الذخاير «ذخاير رسم دونمى» التى كان من المفروض أن تجبيها الأوقاف من أملاكها ، تم جبايتها من خزينة الدولة كجزء من ضرائب الميرى ، كذلك قيام بعض الأعيان المحليين بالتسلط تعسفا وبغير حق على قرى وقف الخليل وإن هناك شخص اسمه سعودى العلمى اعتاد سلب أهالى القرى التابعة للأوقاف (٢١٠).

وشكى أهل قرية حرفيش وخدم المقام من اعتداء الدروز على المقام وعلى أملاك الوقف وتم إجراء تحقيق(٢٦١) وكانت هناك حالة من التذمر الشاملة بين مشايخ ونواحى أطراف القدس تجاه الإدارة العثمانية الحاكمة انعكست بالسلب على الأوقاف ففي مرسوم بتاريخ ١١٢٢/ ١٧١٠م إنذار إلى مشايخ نواحي وأطراف القدس من والى ويلزمهم بالطاعة والتزام السكينة والبعد عن الفتن ، الإنذار يتضمن تهديده وأنهم سيعاملوا من يخرج عليهم «بأشد أنواع الحقارة»(٢٦٢) نفس الأمر صدر لمشايخ قرى اللد والرملة ويهددهم أيضًا بخراب ديارهم ويعود أيضًا ١٨٤٦/١٢٦٣ وكان من الواضح أن وراء هذا التمرد زيادة الضرائب ومن وثيقة تعود لفترة تالية بعدها بما يقرب بثمانين عامًا صدر مرسوم إلى اللد وقراها بتخفيف الضرائب السنوية وكانت وطأة الضرائب قد دفعت بالفلاحين لهجرة الأراضي الموقوفة وخاصة أن أراضي الأوقاف تمثل جزءًا كبيرًا من دخل هذه القرى وخاصة أن المحاصيل التي كانت تجبى من الحقول أو من الأشجار كانت عادة تخصص للوقف نفسه وليس هذا شأن الضرائب المفروضة على المواشي أز الأفراد فهذه كانت جزء من الضرائب التي تدفع للسلطان أو الوالى أو أمير اللواء أو التمارى وكان هؤلاء ويأخذون العشر من أراضي الوقفية ، حتى إذا كانت القرية موقوفة بكاملها ٢٤ قيراطا على أحد المؤسسات فإن جزءًا من إيرادها وهو الضرائب كان يخصص للموظف الذي اقطعت له بموجب نظام الإقطاع العسكرى والإيرادات والمحاصيل التي كانت تدفع كانت تشكل هي والضرائب حوالي ثلث إنتاج القرية(٢٦٥) وهذا يوضح ما تعرض له نظام الأوقاف عِلى يد الإدارة العثمانية وفي أكثر من وثيقة من الوثائق المقدسية جـ٣ وثائق ١٠٤ ، ١٠٥ ، ١٠٦ ، ١٠٨ ، ١٠٨ ، ١٠٩ توضح كيف أن

قرى كسلوان الداخلة فى وقف المدرسة الصلاحية أن عشر القرية ورسوم بادهوا «أى رسوم الضرائب المتفرقة مثل رسوم التسجيل والغرامات» جارية فى خاص أمير لواء القدس ، وأن أهالى قرية لفتا الموقوفة على الصخرة الشريفة اضطروا للهرب من القرية تحت وطأة الضرائب والمغارم لتفادى الدفع ، نفس الأمر بالنسبة لقرية الولجة فاضطر زعيم القرية سنة ٢٠١٠/ ١٦٥٠ إلى تنازل عن قسم من العوائد المفروضة على سكان القرية لأجل إعمار القرية ورجوع أهلها إليها بعد أن نزحوا عنها .

وكذلك فى وثيقة أخرى من قرية عين قينيا والتى كانت وقفا على المدرسة التنكزية كان ثلاث أرباع الوقف للقرية وأن الربع الباقى كان تيمارا ، قام التيمارية وهم جند العثمانيين المقطعين بالاعتداء على مصالح الوقف وشكى متولى الوقف أنهم يأخذون أكثر من الربع المخصص لهم .

وعامل آخر مهم وهو سعى اليهود للاستيلاء على أراضى القدس كمشكلة البراق السابقة الذكر والتى شكا فيها شيخ المغاربة فى زاوية أبو مدين الغوث من سعيهم لبناء وتبليط زقاق البراق ورفعت الشكوى إلى محمد علي باشا الذى أصدر أوامره لإبراهيم باشا بمنع اليهود من تبليط البراق فى القدس عملا بنصوص الشرع «ولقد أورد النص أسد رستم من واقع وثائق المحفوظات الملكية المصرية».

وفى وثيقة أخرى إشارة لسعى اليهود لشراء أراض فى القدس ففى خطاب إلى متسلم القدس مصطفى أغا خطاب من أمير آلاى بحرى بك وفى طيه جرنال وارد من مجلس القدس «يتضمن طلب من طائفة اليهود يستعلمون هل

يرخص لهم شراء أملاك وأراضى للزراعة والقيام بالحرف والزرع والبيع والشراء وبيع الأغنام ورد المجلس بأن هذه ما سبق لها مثال بالوجهة الشرعية وغير مساعد للمستأمنين المذكورين فى أن جميع ما يستدعونه فى أراضى تلك الديار وميرته ووقفه فالتماسهم بذلك لا يوافق حكم الشريعة ما عدا تعاطى البيع والشراء بالتجارة التى يجلبوها من بلادهم من أنواع التجارة حكم أمثالهم فى السوق بأن هذه أعمال يتعاطونها فما أحد يمنعهم، فاليهود الوافدين أرادوا شراء أراض الأوقاف فلم يوافق مجلس القدس ولكن أحل لهم البيع والشراء فى التجارة ١٨٣٧/١٢٥٣

ولقد أصدرت الحكومة التركية في عام ١٣٨٠/١٣٠٠م قانونا حرمت فيه الهجرة اليهودية وشراء الأراضى ، إلا أنها عادت فعدلته بسبب تدخل شتراوس الوزير الأمريكى المفوض في استانبول ، ومنحت اليهود حتى الدخول إلى فلسطين والبقاء فيها ثلاثة أشهر بقصد العبادة ، ويرى عارف باشا أن الرشوة لعبت دورها فدخل البلاد عدد غير قليل من اليهود وبقوا فيها ، فما يكاد القرن التاسع عشر يقترب من نهايته حتى نرى لليهود في القدس ست كنائس اثنتان منها لليهود الاشكنازيم ويسميهم المقدسيون «السكناج» وهم من روسيا وبولونيا وسائر أنحاء أوربا الشرقية ، وثلاث للسفراديم وهم من أسبانيا والبرتغال ، وواحدة للقرائين وأربع مدارس في «الاليانس» الزراعية ومدرسة الأيتام والمدرسة العمومية وايفليين روتشيلد ، وهذه الأخيرة للبنات وثلاث مستشفيات والمدرسة العمومية وايفليين روتشيلد ، ومستشفى مبكورخوليم وفي تلك هي مستشفى ولج ، ومستشفى روتشلد ، ومستشفى مبكورخوليم وفي تلك الفترة ظهر الدور الفعال للحركة الصهيونية وتحولت لحركة سياسية الفترة ظهر الدور الفعال للحركة الصهيونية والمانت الحرب العالمية الصهيونية ولما أعلنت الحرب العالمية

۱۹۱٤م طرد العثمانيون الصهاينة وأصدر جمال باشا القائد الأعلى للجيش فى فلسطين أمر بمنع رفع أى علم صهيونى وألغى جميع المؤسسات اليهودية فى فلسطن (۲۱۷).

صدور وعد بلفور ١٩١٧م أدى إلى ازدياد أعداد اليهود الذين دخلوها بأعداد كبيرة وسعوا للاستيلاء على أرضها وفي أولها حائط البراق الذي فشلوا في عهد سيطية محمد علي على القدس أن يسمح لهم بتبليط الحارة أمامه في حارة المغاربة فقد قام اليهود في سنة ١٩١٧ واستنادًا للاحتلال الإنجليزي للقدس بجلب الحصر والمصابيح أمام الساحة الواقعة أمام جدار البراق على غير العادة المألوفة وكانوا يقصدون ادعاء حقوقًا جديدة وأطلقوا على جدار البراق اسم حائط المبكى وأنه حائط هيكل سليمان ، واشتبك معهم المسلمون ١٩٢٢ وسقط جرحى من الطرفين نما جعل حكومة الانتداب ١٩٢٩ تسعى لإرسال لجنة دولية عرفت باسم لجنة البراق الدولية للتحقيق في حقوق العرب واليهود في البراق بعد أن جمعت المستندات من كلا الطرفين عادت إلى استوكهولم لكتابة تقريرها وانتهت إلى ما يلى :

أولاً: للمسلمين وحدهم تعود ملكية الجدار لكونه يؤلف جزءا لا يتجزأ من ساحة الحرم التي هي من أملاك وقف الملك الأفضل ابن أخي صلاح الدين الأيوبي وللمسلمين تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة .

ثانيًا: لليهود حرية السلوك إلى الحائط الغربى لإقامة التضرعات في أيام السبت والأعياد الدينية الرسمية وكما يحق لهم وضع خزانة فيها الكتب للمتقبلين في الأعياد فقط، وترفع بعد الانتهاء من التعبد، ولا يجوز لليهود أن يبقوا أى شىء فى المكان بعد انتهاء الصلاة كما لا يجوز لهم إلقاء الخطب مهما كان نوعها ولا النفخ فى البوق .

ثالثًا: أن الأدوأت التى يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط مثل المقاعد والفرش والمصابيح والستور لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تعطى أى حق لليهود فى الحائط.

وابعًا: ومن جهة أخرى لا يحق للمسلمين احداث مما من شأنه أن يمنع اليهود من حق العبادة في هذا المكان

إلا إن اليهود ضربوا بهذه القرارات عرض الحائط سنة ١٩٦٧ وكان أول أعمالهم أن أزالوا حارة المغاربة برمتها وهدموا كثيرًا من عمائر ومبانى الأوقاف الإسلامية بحجة امتداد جدار المبكى من الجهة الشمالية ويقومون الآن بتوسيع الجدار حتى يبلغ طوله مائة متر بدلا من ثلاثين .

وفى عام ١٩٤٨ وبعد النكبة استولوا على أوقاف المسلمين واستكملوها فى ١٩٦٧ واغتصبوها اغتصبوا ١٤ قرنا من التاريخ(٢٦٨) .

٧.

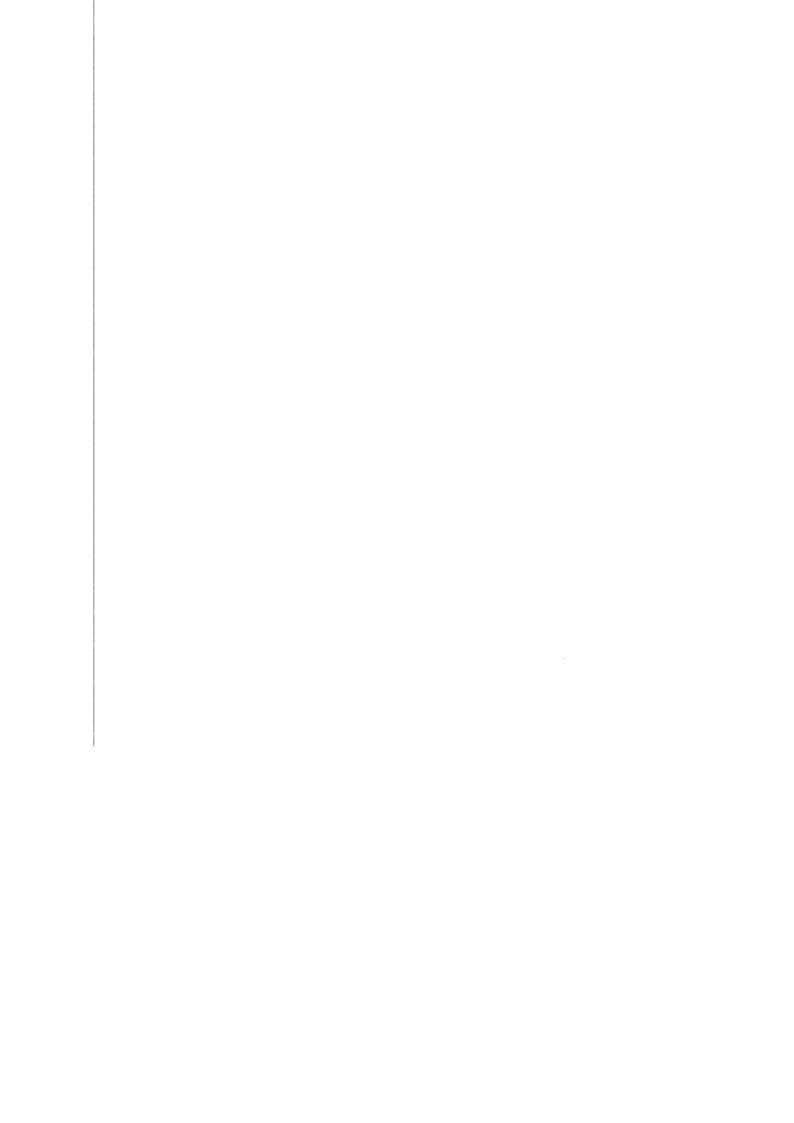

## الحواشسي

- ١ حسن ظاظا : القدس مدينة الله (أم مدينة داود . . ! . الاسكندرية ، ١٩٧٠م ، ص ١٨ .
  - ٢ حسن ظاظا : نفس المرجع ، ص ١٩ .
  - ٣ حسن ظاظا : نفس المرجع ، ص ١٩ .
- ٤ يهوشواع برافر : القدس كما انعكست فى المفاهيم الدينية المسيحية واليهودية فى مستهل القرون الوسطى من كتاب القدس دراسات فى تاريخ المدينة تحرير آمنون كوهين ، ترجمة سلمان مصالحه . القدس ، ١٩٩٠ . ص ٩٦ .
  - ٥ جوايتاين «شلومو دوف» : القدس في الفترة العربية ، كتاب القدس ، ٦٣٨/ ١٠٩٩ ، ص ٢١ .
  - ٦ جوايتاين فشلومو دوفَّ : القدس في الفترة العربية ، كتاب القدس ، ٦٣٨/ ١٠٩٩ ، ص ٢٨ .
    - ٧ حواء لاتروس يافه : قدسية القدس في الإسلام ، كتاب القدس ، ص ٤٣ .
- ٨ مرشيه معوز: القدس في الحقبة الحديثة التغيرات السياسية والاجتماعية «القدس»، ص ١٧٩–١٨٥ .
- ٩ يهو شواع بن اربيه : القدس القديمــة والجديدة في القرن التاسع عشر (القدس) ، ص ٢٠١-٢٠١ .
- Israel Pocket Libaray Yerusalem. Israel, 1973. The book Complied from -1. material originally published in the Encylopaedia.
  - ١١- أسد رستم : الأصول العربية ، بيروت ، ١٩٤٣م .
  - ١٢- سعيد عاشور : الأيوبيون والمماليك في مصر والشـــام . القاهــــرة ، ١٩٩٣ ، ص ١٢٣، ١٢٤ .
- ١٣ عوديد بيرى: التغيرات السياسية وأبعادها على الأوقاف فى القدس فى أواخر القرن الثامن عشر د.
   كتاب «القدس»، ص ١٦٥.
  - ١٤- كامل جميل العسيلي : وثانق مقدسية تاريخية . عمان ، ١٩٨٩م ، جـ ٣ وثيقة ٩٢ ، ص ١٢٥ .
    - ١٥- جوايتاين «شلومو» : القدس ، ص ١٢٥ .
- Gil: (Moshe): Documents of the Jewish Pious Foundation from the Cairo 17 Geniza, Leiden, 1967.
- ١٧ محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر دراسة تاريخية وثائقية . القاهرة ، ١٩٨٠،
   ص ١٥-١٦ .
  - ١٨- إبراهيم البيومي غانم : الأوقاف السياسية في مصر : دار الشروق ، ١٩٦٨م ، ص ٤٥ .
- ١٩ محمد عفيفي: الأوقاف والحياة الاقتصادية فسى مصسر في العصر العثماني ، القاهرة، ١٩٩١م ،
   ص ١٥-١٦ .

- ٢٠- محمد عفيفي : نفس المرجع ، ص ١٦ .
- ۲۱- إبراهيم بيومي غانم : نفس المرجع ، ص ٤٧ .
- ٢٢- إبراهيم بيومي غانم : نفس المرجع ، ص ٥ .
- ٢٣- محمد محمد أمين : نفس المرجع ، ص ٣٠ .
- ۲۶- الماوردى : أدب القاضى تحقيق محمد سرحان . بغداد ، ۱۹۷۱م ، ص ۷۲ .
- ٢٥– الحصاف : ﴿أَبُو بَكُرُ أَحْمَدُ بِنَ عَمْرُو الشَّبِيانِيُّ ؛ كتابُ أَحْكَامُ الْأُوقَــاف : القاهرة ، ص ١-٢ .
  - ٢٦- الحصاف: نفس المصدر، ص ٩.
  - ٢٧- الحصاف : نفس المصدر ، ص ٩ .
  - ٢٨- د. كامل جميل العسيلي : وثانق مقدسية تاريخية ثلاثة أجزاء ، عمان ، ١٩٨٣م.
- ٢٩- منظمة المؤتمر الإسلامي ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في استانبول أوقاف أملاك المسلمين في فلسطين في ألوية غزة والقدس . الشريف صفد ، نابلس، عجلون حسب الدفتر ٢٩ دفاتر التحرير العثمانية المدونة في القرن العاشر الهجرى تحقيق محمد ايشولي . محمد اود التيمي ، استانبول .
- Adler: Jewish Travellers. "Meshullumben R. Mcnohen p. 181.

  -r.

  Adler: Jewish Travellers. "Obadiah de Bertinoro. p. 222-228.
  - ٣١- أوقاف أملاك المسلمين في فلسطين المقدمة .
- ۳۲– وثائق مقدسیة جـ ۳ ، ص ۱۳۹ زعامة وتیمار هی إقطاعات عسکریة کبیرهما یدعی زعامة ، وصغیرها تیمار .
  - ٣٣- مثل وقف أبو تميم الدارى وعبادة بن الصامت .
- ٣٤– وثانق أوقاف أملاك المسلمين والوثانق المقدسية أفاضت فى الحديث عن أوقاف هذه الأسرة وسترد فى أكثر من نص .
- ٣٥- هناك أكثر من دفتر طابور عثمانى بيانات عن الأوقاف فهناك دفتر ٥٢٢ الذى حققه مركز الأبحاث العثمانى وهناك دفتر ٢٦٢ من تضنيف كامل كيه ص دار المحفوظات رئاسه الوزراء استانبول ، وعن وهناك دفتر ٣٤٢ ، ٣١٢ ، ٢٠٢ .
  - ٣٦- محمد محمد أمين ، ص ٥٩ حاشية (١) كذلك انظر محمد أبو زهرة الحكر ، ص ٥٤-٥٥ .
    - ٣٧- دفتر ٥٢٢ وثانق أملاك المسلمين المقدسة .
      - ٣٨- حسن ظاظا : القدس ، ص ١٢ .

```
٣٩- حسن ظاظا : القدس ، ص ١٤ .
```

٤٠ - السيوطي (شمس الدين) : اتحاف الإخصا ، ص ٢٠١ .

٤١ – حسن ظاظا – القدس ، ص ١٩ .

٤٢- السيوطي : اتحاف الاخصا ، ص ١٩٤ .

٤٣- السيوطي : اتحاف الاخصا ، ص ٢٠٢ .

٤٤- السيوطى : اتحاف الاخصا ، ص ٢٠٣ .

٤٥- السيوطي : اتحاف الاخصا ، ص ٢٠٥ .

٤٦- حسن ظاظا : نفس المرجع ، ص ٣٤ .

٧٧- ابن بطوطة «أبو عبد الله اللواتي»: رحلة ابن بطوطة، بيروت ، ١٩٩٢م، ص ٥٥ ، بيروت ١٩٩٢، ص ٨٥ .

ADler: Obadian de Bertinoro p. 222-228.

- ٤٨

۹۹-محمد عزب دسوقى : القبائل العربية فى بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموى ، القاهره ، ۱۹۹۸م ، ص ۱۰۹ .

٥٠- محمد عزب دسوقى : نفس المرجع ، ص ١٠٧

٥١- محمد عزب دسوقي : نفس المرجع ، ص ١٠٧

٥٢- محمد عزب دسوقي : نفس المرجع ، ص ١١١

٥٣- محمد عزب دسوقي : نفس المرجع ، ص ١١٦

٥٤- الواقدى : فتوح الشام ، جـ ٤ ، ص ٧ .

٥٥- محمد عزب دسوقي : نفس المرجع ، ص ١١٧.

٥٦- على السيد : القدس في العصر المملوكي . القاهرة ، ١٩٨٦، ص ٧٥ .

٥٧- البلاذري : فتوح البلدان ، جـ ١ ، ص ٢١ .

٥٨- محمد عزب دسوقي : نفس المرجع ، ص ١٩٩

Abba Eban: Heritage Civilztion and the Jews Stillman, N: The Jews of Arab -09 Lands. U.S.A. 1979. p. 23.

٦٠- يشير جوايتين في مقال دراسة في تاريخ مدينة السابق الذكر أنه ورد في المشنا لا تسلم أورشليم إلا إلى
 ملك يسمى عظيمًا .

٦١- ابن خرداذبـــه : المسالك والممالك ، ص ٧٨-٧٩ .

٦٢- ابن هشام : السيرة ، جـ ٣ ، ص ١٩٧ .

٦٣- أبو يوسف : الخراج ، ص ١٣٢ .

٦٤- السيوطى : اتحفا الأخصا ، ص ٢٢٧ .

القلقشندی : صبح الأعشی ، جـ ۳ ، ص ۱۲۰–۱۲۱ .

٦٥- المقريزي : السلوك ، جـ ٢ ، ص ٤١ .

٦٦- السيوطى : اتحفا الاخصا ، ص ٣٢ .

٦٧- السيوطى : اتحفا الاخصا ، ص ٣٢ .

٦٨- السيوطى : اتحفا الأخصا ، ص ٣٦ .

٦٩- ناصر خسرو : سفر نامة ، ص ٦٨ .

۷۰- ناصر خسرو : سفر نامة ، ص ٦٣ .

٧١– ناصر خسرو : سفر نامة ، ص ٦٧ .

۲۲ ناصر خسرو : سفر نامة ، ص ۱۸ .

٧٣- ناصر خسرو : سفر نامة ، ص ٧١ .

٧٤- ناصر خسرو : سفر نامة ، ص ٨٠ .

٧٥- ناصر خسرو: ذكر أن هذا المقام سمى مقام النبى حيث صعد النبى على درجات إلى الدكة ليلة

المعراج ودخل إلى قبة الصخرة .

٧٦– ناصر خسرو : سفر نامة ، ص ٦٧ .

٧٧- ابن جبير : رحلة ابن جبير ، بيروت ، ١٩٦٤م ، ص ٢٥٠ .

۷۸- ابن جبیر : رحلة ابن جبیر ، ص ۲۵۰ .

٧٩- ابن جبير : نفس المصدر ، ص ٢٥١-٢٥١ .

٨٠- ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة ، ص ٥٨ .

٨١– ورد اسم المغارية في أكثر من وثيقة من وثائق مقدسية أو دفتر ٥٢٢ وثائق عثمانية، ق ٢٠٠، ص ٧٨.

۸۲– وثائق مقدسية ، جـ ۲ ، ص ۲۹ .

٨٣- دفتر ٥٢٢ ، وثيقة عم - ٢ ص ٩٤ .

٨٤- مجير الدين: نفس المصدر، ص ٤٨.

٨٥- وثائق مقدسية ، جـ ٣ ، وَثيقة ٧٧ ، ص ١٠١ .

٨٦- مجير الدين : نفس المصدر ، ص ٨١ .

۸۷– وثائق مقدسیة ، جـ ۱ ، ص ۲۹۷ .

٨٨- وثانق مقدسية ، جـ ٣ ، وثيقة ١٠٨ ، ص ١٤٦ .

٨٩- مجير الدين ، نفس المصدر ، ص ٣٧ .

٩٠ - دفتر ٥٢٢ وثيقة رقم ٤١ ، ص ٨١ .

٩١ – دفتر ٥٢٢ وثيقة رقم ٥٦ ، ص ٨٣ .

۹۲- دفتر ۵۲۲ رقم ۳۸ ، ص ۸۱ .

۹۳ دفتر ۵۲۲ ق ٤١ ، ص ٣٦ .

٩٤ - وثانق مقدسية ، جـ ٢ وثيقة ٣٠١ ، ص ٣٧ .

٩٥- وثائق مقدسية ، جـ ٢ وثيقة ٢٩٨ ، ص ١٤٩ .

٩٦- دفتر ٥٢٢ نم ١٠ ، ص ٩٣ .

٩٧ - دفتر ٥٢٢ ق - ٣٩ ، ص ٣٦ .

٩٨- وثانق مقدسية ، جـ ٣ ، وثيقة ٤٦ ، ص ٦٥ .

٩٩- وثانت مقدسية ، جـ ٢ ، ص ٩٢ وثيقة تمي إقرارين .

۱۰۰ - وثائق مقدسية ، رقم ۷۹ ، ص ۱۰۲ .

١٠١- على السيد: القدس، ص ٢٩.

۱۰۲ - بنيامين التطيلى : رحلة بنيامين ٥٦١ -٩٩٥هـ/١١٦٥ -١١٧٣م ترجمة عزرا حداد عن يهود القدس والشام انظر صفحات ١١٥-١١٩ .

١٠٣ - زبيدة عطا : اليهود في العالم العربي ١٥٠ -١٥١ .

ADler: "Isaec Chelo" p. 133.

١٠٥- فيليب فارج المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي .

فیلیب تاریخ یوسف کرباج ، ص ۱۱۳ .

١٠٦- وثائق تركية ، ق ٢٧ ، ص ٣٢ .

١٠٧– وثانق مقدسية ، جـ ٢ ، ص ٢٩٦ .

١٠٨- وثائق مقدسية ، جـ ٣ ، وثيقة ١٦١-١٦١ .

۹۳ - دفتر تحرير ۹۲۲ نم ۲۰ - ص ۹۳ .

۱۱۰– دفتر تحریر ۵۲۲ نم – ۳ ، ص ۹۳ .

١١١- وثائق مقدسية جـ ٣ ، ص ١٥٤-١٥٥ تتعلق بالجزية .

```
١١٢ - وثانق مقدسية مرسوم الأشرف شعبان بن حسين ، جـ ١ ، ص ١٨٣ .
```

۱۲۱ - وثانق مقدسية جـ ١ ، ص ٦٩-٧١ للأرمن السريان دير في القدس واقع بين حارتي الأرمن واليهود وبه مكتبة بها مجموعة من الوثائق بين سنة ٨٢٥هـ/ ٣٠٠٦هـ.

١٣٣- وثانق مقدسيةجـ ٣ وثاق ١٢١-١٢٢ ، ص ١٦٧-١٦٨ .

١٣٦ - دفتر طابور ٥٢٢ المقدمة ، صع .

١٣٧ - عارف باشا العارف ، ص ٧٩ .

١٣٨ - مجير الدين الأنس الجليل جـ ٢ ، ص ٤٨٦-٤٩٢ .

١٣٩– دفتر طابور ٥٢٢ وثيقة ٤٨٧ ، ص ٧٠ .

١٤٠ وثانق مقدسية جـ ٣ وثانق ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ، ص ٣٣-٣٣ .

١٤١- عارف باشا العارف ، ص ٢١٩ .

١٤٢– انظر أوقاف المظفر عيسى على المدرسة المعظمية ق ٧٩٠ ، ص ٤٩ .

١٤٣- عارف باشا العارف ، ص ٨٢-٨٥ .

١٤٤ - عارف باشا العارف ، ص ٨٢ - ٨٥ .

١٤٥ - دفتر ٥٢٢ وثيقة غ – ٥ ، ٦ .

١٤٦- وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة -٨-٩-١٠ ، ص ١٣٣ .

١٤٧ - وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ١٤٩ ، ص ١٩٣ .

١٤٨ - وثائق مقدسية جـ ٣ و وثيقة ١٥٢ ، ص ١٩٦ .

١٤٩ - دفتر ٥٢٢ وثبقة غ – ٤٧ ، ص ١٥ .

۱۵۰ - دفتر ۲۲۰ وثيقة ق ۷۸ ، ص ٤٩ .

١٥١ - وثائق مقدسية جـ ٣ ، وثيقة ٥٠ ، ص ٧٣ .

١٥٢ - وثائق مقدسية جـ ٣ وثيقة حول أوقاف القدس ، سنة ٩٧٧ ، رقم ٢٥٦ ، ص ٢٠١ .

١٥٣ - عارف باشا العارف ، ص ٥٣ .

١٥٤ - دفتر ٥٢٢ وثيقة ع ٤١ ، ص ١٤ .

١٥٥- دفتر ٥٢٢ وثيقة ع ٥-٦ ، ص ٤

١٥٦- دفتر ٥٢٢ع ٨، ص ٤.

١٥٧- دفتر ٥٢٢ وثيقة ص -٢٢ ، ص ٦٣ .

١٥٨- وثانق مقدسية . سجل ٦٨ ، ص ٢٦١ .

١٥٩– وثانق مقدسية جـ ٣ ، الوثيقة ٣٩ ، ص ٥٤–٥٥ .

١٦٠ -= دفتر ٥٢٢ ، وثيقة ص ١١٠ ، ص ٢٥٩ .

١٦١– دفتر ٥٢٢ وثيقة ع ١٢ ، ص ٥ .

١٦٢ - وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٧٣ ، ٧٥ ، ص ٩٦ -٩٧ .

١٦٣ - وثائق مقدسية جـ ١ ص ٢٣٥ و وثيقة بتاريخ ٧٤٧ .

١٦٤ - وثانق مقدسية جـ ١ ، ص ٢٥٨ ، إقرار م ٧٠٨ .

١٦٥ – وثاق مقدسية جـ ١ ، ص ٢٠٥ إقرار قبض .

١٦٦– وثائق مقدسية جـ ١ ، ص ١١٥–١١٦ .

١٦٧ - دفتر ٢٢٥ وثيقة ق ١٩ ، ص ٢٧ .

١٦٨ - وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٦٠ حاشية ٨٣ .

١٦٩ - وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٢٣ ، ص ٣٧ .

۱۷۰ - وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ١٤٩ ، ص ١٩٣ .

۱۷۱– عارف باشا العارف ، ص ۲۱۸ ، ۲۱۹ .

١٧٢- على السيد: نفس المرجع ، ص ١٢٢ .

١٧٣ - وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة رقم ٤٧ -٤٨ - ٤ .

١٧٤– وثانق مقدسية جـ ٣ ، ص ٢٢ ، حاشية ١ .

١٧٥– وثانق مقدسية جـ ٣ ، ص ١٨٦ .

١٧٦ - وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٦٥ ، ص ٨٩ .

۱۷۷- وثانق مقدسیة جـ ۳ ، ۲۷–۲۸ ، ص ۹۰–۹۱ .

۱۷۸– وثانق مقدسیة جـ ۱ ، ۱۰۵–۱۰۷ .

١٧٩- دفتر ٥٢٢ وثيقة ٦٩ ق ، ص ٤٦ .

۱۸۰ - وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٨٥ ، ص ١١٢ .

۱۸۱ – دفتر ۲۲، وثيقة ت ۱۸۰ ، ص ۹۱ .

۱۸۲ - دفتر ۲۲ ه وثيقة ن - ٤ ، ص ۸۷ .

۱۸۳- دفتر ۵۲۲ وثیقة ص ۳۷- ، ص ۲۷ .

۱۸۶- دفتر ۵۲۲ وثيقة ص ٦٠ ، ص ٧٢ .

۱۸۵ - دفتر ۲۲ هن - ۲۰۲ می ۸۸ ، ۸۷ .

۱۸۱ - دفتر ۵۲۲ ص – ۲۲ ، ص ٦٤ .

۱۸۷- دفتر ۵۲۲، ص ۳۰-۳۱-۳۳، ص ۲۰، ۲۲.

۱۸۸ – دفتر ۲۲ ، ص ٤٠ ، ص ۸۸ .

۱۸۹- دفتر ۵۲۲ ، ص ۱۹ ، ص ۹۱ .

۱۹۰ – دفتر ۲۲ وثيقة ن -- ۲۰ ، ص ۹۲ .

۱۹۱ – دفتر ۵۲۲، ص ۷۰ .

```
١٩٢ - وثانق مقدسية وثيقة ٩١ ، ص ١٢٣ - ١٢٤ .
                                                   ١٩٣- عارف باشا العارف ، ص ١٠٤ .
                                                      ۱۹۶- دفتر ۵۲۲ ق ۵۵ ، ص ٤٢ .
                                                      ١٩٥ - دفتر ٢٢٥ ق ٥٤ ، ص ٤٢ .
                                                      ۱۹۲ - دفتر ۵۲۲ ق ۳۹ ، ص ۳۲ .
                        ١٩٧– انظر ما كتبه أسد رستم الأصول العربية حيث أورد تفعيل الموضوع .
                                                ۱۹۸– ناصر خسرو . سفر نامة ، ص ۸٦ .
ADler: Op. Cit. p. 114.
    ٢٠٠- بيبرس المنصوري: مختار الاخبار ، حققه عبد الحميد صالح . القاهرة ، ١٩٩٣م ، ص ٢٢ .
                                      ۲۰۱ وثانق مقدسية جـ ۳ وثيقة ۸۹ ، ص ۱۲۹–۱۲۱ .
                                      ۲۰۲- وثائق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٨٩ ، ص ١٢١-١٢٩ .
                                      ٢٠٣– وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٨٩ ، ص ١١٩–١٢١ .
                                           ٢٠٤ - وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٩٩ ، ص ١٣٤ .
                                                ٢٠٥- السيوطي : اتحفا الإخصا . ص ٨٤ .
                                          ٢٠٦– وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٩٥ ، ص ١٣٠ .
                                                    ۲۰۷– دفتر ۵۲۲ وثيقة ۲۹ ، ص ۳۲ .
                                               ۲۰۸ - دفتر ۲۲ وثيقة ص - ۲۱ ، ص ٦٣ .
                                                ۲۰۹– دفتر ۵۲۲ وثبقة ق –۸۱ ، ص ۶۹ .
                                                 ۲۱۰ دفتر ۵۲۲ وثيقة ق ۵۴۰ ، ص ٤٢ .
                                            ٢١١– وثانق مقدسية جـ ١٣٥ وقف النبي سبلان .
                                     ٢١٢- وثانق مقدسية جـ ٣ سجل ٦٨ ، ص ٢٠٣-٢٥٠ .
                                                 ۲۱۳– دفتر ۵۲۲ وثيقة ق –۲۴ ، ص ۲۹ .
                                                 ۲۱۶– دفتر ۵۲۲ وثیقة ع –٥٥ ، ص ۱۹ .
                                                  ۲۱۵– دفتر ۵۲۲ وثیقة ق ۳۰ ، ص ۳۳ .
                                              ۲۱۲– وثانق مقدسية جـ ۲ ، ص ۲۱۵–۲۱۷ .
                                              ٢١٧– مجير الدين : نفس المصدر ، ص ٤٩ .
                                       ٢١٨– وثائق مقلسية جـ ٣ ، وثيقة ع - ١ ، ص ١٣٩ .
                                              ٢١٩– مجير الدين : تفس المصدر ، ص ٤٩ .
```

۲۲۰- عارف باشا العارف : ص ۸۱ .

۲۲۱- عارف باشا العارف : ص ۸۶ .

۲۲۲- عارف باشا العارف : ص ۸۸ .

٢٢٣- مجير الدين : ص ٣٥ .

٢٢٤– عبد اللطيف إبراهيم حجة وقف قايتباي .

٢٢٥- دفتر ٥٢٢ : وثيقة ق -٥١ ، ع -٤٤ جـ ٣٩ ، ص ١٤ .

٢٢٦- عارف باشا العارف : ص ٩٧ .

۲۲۷- عارف باشا العارف : ص ۹۰ .

٢٢٨- مجير الدين : نفس المصدر ، ص ٤٣ .

٢٢٩- عارف باشا العارف : ص ٩٤ .

۲۳۰ عارف باشا العارف : ص ۹۱ .

٢٣١- مجير الدين : نفس المصدر ، ص ٤٢ .

٢٣٢ - عارف باشا العارف : ص ٩٦ .

٢٣٣- مجير الدين : نفس المصدر ، ص ٤٢ .

٢٣٤- عارف باشا العارف : ص ٢٣٤ .

٢٣٥- عارف باشا العارف : ص ٢٣٥ .

٢٣٦- مجير الدين : ص ٣٩ .

۲۳۷- دفتر ۲۲۵ وثیقة ق ۳۸ ، ص ۳۱ .

۲۳۸- وثائق مقدسية جـ ٣ . سجل ٦٨ .

۲۳۹- دفتر ۲۲۰ : غ -٤٠ ، ص ۱۲ .

۲٤٠- دفتر ٥٢٢ . غ ٥٥ - ص ١٧ .

٢٤١– مجير الدين : نفس المصدر ، ص ٤٤ .

٢٤٢– وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ١٥٣ ، ص ١٩٧ .

٢٤٣– وثائق مقدسية جـ ٣ وثيقة ١٤٨ ، ص ١٩٢ ، ١٩٣ .

٢٤٤- وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٧٧ ، ص ١٠١ ، مجير الدين : ص ٤٨ .

٣٤٥- أوقف أوقاف على الزاوية التيّ أوقفها في الأصل السلطان صلاح الدين دفتر ٣٢٥ ق ٢٠ ، ص ٣٨ ومجير الدين : ص ٤٥ .

```
٢٤٦- الزاوية الشيونية .
```

- ٢٤٧– مجير الدين : نفس المصدر ، ص ٤١ .
- ٢٤٨- مجير الدين : نفس المصدر ، ص ٤٣ .
- ٢٤٩– مجير الدين ، نفس المصدر ، ص ٣٤ .
- ۲۵۰ وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٩٠ ، ص ١٢٢ .
- ٢٥١– وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٦١ ، ص ٨٣ .
- ٢٥٢- وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ٦٢ ، ص ٨٤ .
  - ٢٥٣- على السيد : نفس المرجع ١٥٨ .
- ٢٥٤– وثانق مقدسية جـ ٣ سجل رقم ٦٨ ويحوى قائمة بالأوقاف والعاملين بها .
  - ٢٥٥- دفتر ٥٢٢ وقيقة ق -٥٣ ، ص ٤١
  - ۲۵٦- دفتر ۵۲۲ وقیقة ع –۳۱ ، ص ۱۱
  - ۲۵۷– دفتر ۵۲۲ وقیتهٔ ع ۳۰۰ ، ص ۱۰
  - ۲۰۸– وثانق مقدسية جـ ۳ وثيقة ١٥–١٦ ، ص ٣٠ ، ٣١ .
    - ٢٥٩– وثانق مقدسية وثيقة ٣٠ ، ص ٤٧ .
    - ۲۲۰– عودید بیری : «القدس» ، ص ۱۹۷ .
    - ٢٦١- وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ١٠٠ ، ص ١٣٦ .
    - ٢٦٢– وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ١١١ ، ص ١٥٠ .
    - ٢٦٣– وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ١١٢ ، ص ١٥١–١٥١ .
      - ٢٦٤– وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ١١٣ ، ص ١٥٢ .
        - ٢٦٥- وثانق مقدسية جـ ٣ ، ص ١٣٩ .
      - ٢٦٦– وثانق مقدسية جـ ٣ وثيقة ١١٠ ، ص ١٤١ .
        - ٢٦٧- عارف العارف : ص ٢٣٦ .
        - ٢٦٨- ملاحق إتحاف الإخصا ، ص ٢٣٢ .



# المصادر والمراجع العربية والمعربة

## المراجع العربية :

- إبراهيم البيومي عامر: الأوقاف السياسية في مصر. القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٦٨ م .
- أسد رستم: األصول العربية لتاريخ سوريا في عهد محمد على باشا . بيروت ١٩٤٣م .
  - الاصطخرى (أبي إسحاق إبراهيم): مسالك الممالك . بيروت ، ليدن ، ١٩٢٧م .
- ابن بطوطة (أبى عبد الله محمد بن عبد الله): رحلة ابن بطوطة . بيروت ، دار صادر ، ١٩٩٢م .
- بهو شواع بن أربية : القدس القديمة والجديدة في القرن الناسع عشر . بحث ضمن أبحاث كتاب
   «القدس دراسات في تاريخ المدينة تحرير أمنون كوهين ، ترجمة سليمان مصالحة» . القدس ،
   ١٩٩٠م .
- يهوشواع برافر: القدس كما انعكست في المفاهيم الدينية المسيحية واليهودية في مستهل الفرون الوسطى
   . بحث ضمن كتاب: «القدس دراسات في تاريخ المدينة ، تحرير أمنون كوهين ، ترجمة سليمان
   مصالحة». القدس ، ١٩٩٠ م .
- ابن تغرى بردى (جمال الدين أبو المحاسن ت ٨٧٤هـ): النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ،
   تحقيق إبراهيم على طرخان ، مراجعة محمد مصطفى زيادة . القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ،
   ١٩٧٧م ، ١٦ ج. .
- ابن جبیر (محمد ت ٥٩٩هـ): رحلة بین جبیر فی مصر وبلاد العرب والعراق والشام وصقلیة عصر
   الحروب الصلیبیة ، تحقیق حسین نصار . القاهرة ، مکتبة مصر ، ١٩٩٢م .
- جوایتاین (شلومر): القدس فی الفترة العربیة ۱۳۸-۹۹-۹هـ بحث ضمن کتاب: «القدس دراسات فی تاریخ المدینة تحریر آمنون کوهین ، ترجمة سلیمان مصالحة». القدس ، ۱۹۹۰م.
- حواء لاتسروس یافه: قدسیة القدس فی الإسلام . بحث ضمن کتاب : «القدس دراسات فی تاریخ
   المدینة تحریر أمنون کوهین ، ترجمة سلیمان مصالحة» . القدس ، ۱۹۹۰م .
  - حسن ظاظا : القدس مدينة الله أم مدينة داود . الاسكندرية ، جامعة الاسكندرية ، ١٩٧٠م .
- ابن خرداذبة (أبى القاسم عبيد الله (ت ٣٠٠هـ)): المسالك والممالك. القاهرة، الثقافة الدينية، د.
   ت.

- زبیدة محمد عطا: الیهود فی العالم العربی . القاهرة ، عین للدراسات، ۲۰۰۳/۲۰۰۳م ، ۲ ج. .
- سعيد عبد الفتاح عاشور: الأيوبيون والمماليك في مصر والشام . ط جديدة مزيدة . القاهرة ، دار
   النهضة العربية ، ١٩٩٣م .
- السيوطى (شمس الدين إلى عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن على بن عبد الخالق المنهاجى):
   إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الاقصى ؛ تحقيق أحمد رمضان أحمد . القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب / مركز تحقيق التراث ، ١٩٨٤م ، ٢ ج. .
  - حارف باشا العارف المقدس: تاريخ القدس . ط ٣ . القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٩٩م .
  - على السيد على: القدس في العصر المملوك. . القاهرة ، دار الفكر للدراسات ، ١٩٨٦م .
- عوديد بيرى: التغيرات السياسية وأبعادها على الأوقاف في القدس في أواخر القرن الثامن عشر .
   بحث ضمن أبحاث : «القدس دراسات في تاريخ المدينة ؛ تحرير أمنون كوهين ؛ ترجمة سليمان مصالحة» . القدس، ١٩٩٠ م .
- القلقشندى (أبي العباس أحمد بن حبد الله): صبح الأعش في صناعة الإنشا. القاهرة ، المطبعة الأميرية ، ١٩٩٣م . ١٤ ج. .
  - كامل جميل العسيلي: وثائق مقدسية تاريخية . عمان ؛ جامعة اليرموك ، ١٩٨٣م . ٣ ج. .
    - الماوردى: أدب القاضى ؛ تحقيق محمد سرحان . بغداد ، ١٩٧١م .
- مجير الدين (أبو اليمن القاضى مجير الدين (ت ٩٢٧هـ)): الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل .
   القاهرة ، المطبعة الوهبية بمصر ، ٩٢٧هـ.
- محمد عزب دسوقى: القبائل العربية فى بلاد الشام منذ ظهور الإسلام إلى نهاية العصر الأموى .
   القاهرة ، الهيئة العامة للكتاب ، ١٩٩٨م .
- محمد عفيفي عبد الخالق: الاوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني. القاهرة ، الهيئة
   العامة للكتاب ، ١٩٩١م ، (سلسلة تاريخ المصرين ٤٤).
- محمد محمد أمين: الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ؛ دراسة تاريخية وثائقية . القاهرة ،
   ١٩٨٠م .
- المقریزی (تقی الدین أحمد بن علی (ت ١٩٤٥هـ)): السلوك لمعرفة دول الملوك ، تحقیق محمد مصطفی ؛ سعید عبد الفتاح عاشور . القاهرة ، دار الکتب ، ۱۹۷۲م ٤ جـ × ۱۲ق .

- منظمة المؤتمر الإسلامي / ومركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية في استانبول: أوقاف وأملاك المسلمين في فلسطين في الوية غزة والقدس الشريف ، صفد ، نابلس عجلون ، حسب الدفتر ٥٢٢ ، ودفاتر التحرير العثمانية .
- موشیه معوز: القدس فـــــــــــــــــــ الحدیثــــــة ؛ التغـــیــرات السیاسیة والاجتماعیة. القدس ،
   ۱۹۹۰م.
- ناصر خسرو: سفرنامة ؛ ترجمة يحيى الخشاب ، تصدير عبد الوهاب عزام . القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٩٣ (الالف كتاب الثاني -١٢٢) .
  - ابن هشام: السيرة النبوية ، تحقيق طه عبد الرؤوف ، بيروت ، ١٩٧٥م ، ٤ ج. .
- الواقدى (محمد بن عمر بن واقد): فتوح الشام ، مراجعة طه عبد الرؤوف سعد . اسكندرية ،
   د.ت. ٢ج. .
  - أبي يوسف (يعقوب بن إبراهيم): كتاب الخراج ، نشر محب الدين الخطيب . القاهرة ، ١٣٠٢م .

### المراجع الاجنبية :

- AbbA Eban: Heritage Civilization and The Jews. New York.
- Adler: Jewish Travellers. New York. 1996.
- Israel Pocket: Library Jeurusalem. Israel 1973. The Book Complied From material Originally. Published in the Encylopaedia.
- Frank (Daniel): The Jews of Medieval Islam, Community, Society, and Indentity. Leiden, E.J. Brill, 1955.
- G. (Moshy): Documents of The Jewish Pious Foundation From Cairo Geniza, Leicen, 1967.
- Stillman (Norman): The Jews of Arab Lands; A History and Source book.
   The Jewish Publication Society of America, 1979.

## (ملحق) مصطلحات وردت في النص:

- أقجة: أحد العملات الفضية المستعملة في الدولة العثمانية منذ نشأتها وحتى أواخر عهدها مع تحول في عيارها ووزنها من فترة إلى أخرى.
- سهم: يختلف السهم عن القيراط حيث أنه يعبر عن جزء من كل ، حيث أنه يعبر عن جزء من كل
   دون تحديد عدد الأجزاء التي يقسم إليها الكل كما في القيراط ، وان كان يقسم إلى أربعة
   وعشرين سهمًا.
- قيراط: يقصد به فى النصوص الخاصة بالاوقاف قسم من أربعة وعشرين قسمًا تمثل وحدة كاملة ويتم الإشارة إليها من أملاك الوقفيات لتخصيص الجهات ، إذ خصص جزء من الدخل إلى جهة والجزء الأخير إلى جهة أخرى ، ودخل وإبراد كل مصدر من مصادر الوقف كان يقسم إلى أربعة وعشرين قسمًا يسمى كل منها قيراطًا، وكان القيراط يقسم إلى أربعة وعشرين قسمًا "(.)
- الكيس: كان كيس الاقجة في متصف القرن (١٠هـ/١٦م) ، ٢٠ الف اقجه ، ثم إرتفع إلى ٤٠ الف
   أقجه في القرن (١١هـ/١٧م) .
- محصول قبان: كان البارد باش رئيس الموظفين الذين يتولون الإشراف على توزيع البضائع على التجار
   وعلى وزنها بالقبان

### مصطلحات خاصة بالأرض:

- ١ أرض السلطان: خاص, شاه ، أو خاص بادشاه : ويكون محصولها للسلطان .
  - ٢ خاص حاكم الولاية : الوالى أو خاص ميرميران .
    - ٣ أرض حاكم السنجق: أو أمير اللواء .
- أراضى الاقطاعات العسكرية: وهى قسمان كبيرهما يدعى زعامت وصغيرهما يدعى تيمار .
  - ٥ حاشية: دفتر ٢٢٥ .

(۱) حاشية في دفتر طابور ٥٢٢ .

# الفمرس

| لصفحة | الموضوع ا                                 |
|-------|-------------------------------------------|
| ١     | المقدمة                                   |
| ٩     | تهيد                                      |
|       | الفصل الأول!                              |
|       | الوقف من الفتح الإسلامي للقدس             |
| 77 -  | إلى نهاية الاولة الفاطمية ٢١              |
| 74    | <ul> <li>الوقف في الإسلام</li> </ul>      |
| ٣٦    | • القدس                                   |
| ٤٢    | • الفتح الإسلامي للقدس والتواجد العربي    |
|       | الفصل الثانى                              |
| ۱۳۱   | الوقف والحياة الاجتماعية عرب              |
| 70    | • المجتمع من واقع وثائق الوقف             |
| ٧٢    | • الطوائف الدينية الإسلامية               |
| ٧٢    | <ul> <li>الطوائف غير الإسلامية</li> </ul> |
| 94    | • طبقات السكان                            |
|       |                                           |

| الصفحة      | الموضــوع                                                    |   |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---|
| 111         | • وضع المرأة                                                 |   |
| 11A         | • الأسر المقدسية                                             |   |
| 170         | • الأوقاف والخدمات العامة                                    |   |
|             |                                                              |   |
|             | الفصل النالث                                                 |   |
| 191 - 181   | الحياة العلمية وفقا للا وقاف                                 |   |
| 180         | • الوظائف في الوقف                                           |   |
| ۲۳۱         | <ul> <li>الأوقاف الدينية والتعليمية أوقاف الحرمين</li> </ul> |   |
| 188         | <ul> <li>الأوقاف على الصخرة والمسجد الأقصى</li> </ul>        |   |
| 100         | • أوقاف على إلمؤسسات التعليمية                               |   |
| 107         | <ul> <li>الإجراءات والتنظيمات المتبعة بالمدارس</li> </ul>    |   |
| ١٧٤         | • أوقاف على المساجد والقبور                                  |   |
| \ <b>VV</b> | ● الزوايا والخانقاوات                                        |   |
| ١٨٦         | • مكاتب تعليم الأطفال                                        |   |
| 19.         | <ul> <li>أوقاف مقدسية على أماكن دينية في مصر</li> </ul>      |   |
| 197         | لحاتمة : الأوقاف والأرض في القدس                             | 1 |
| <b>۲・∨</b>  | لحواشىلله                                                    | ſ |
| Y19         | لمصادر والمراجعللمصادر والمراجع                              | 1 |
| YYY         | صطلحات                                                       | • |
|             |                                                              |   |

- 3 Y Y